



# شكاب سلطان

امبراطورة الشرقه القديم

رسوم ماهر عبد القادر

الدَّالِلْمُوكِجِيْنِ الطِّبَاعِيرُ النَّيْدِينَ





## سركتات استربي الانصاب

للقلتهاعَة وَالنَّتِ رَوَالتَّوَرُسِيْعِ صيدا ، بيروت ، لبنان

الكالمنات

الخندق العميق ـ مسجة 11/8355 - 11/8355 - 00961 1 659875 تنمامکس: 655015 - 632673 - 655015 پيروت ـ البتان

- للازالية ويجتري

بوليغار د. نوية الهزري ـ عنيب، (22 تلماكس (720624 ـ 729259 - 720624 (00961 منيداً ـ لينان منيداً ـ لينان

كفر جرة - طريق عام صيدة - جزين 00961 7 200841 - 07 230195 كلماكسي: 655015 - 652673 - 655015 صيدا - ثينان

#### الطبعة الأولى

2020م - 1441هـ

Copyright@all rights reserved جميع الحقوق محفوظة للتاشر

لا يجوز نشر، أي جزء من هذا الكتاب، أو اغتزان مادنه بطريقة الاسترجاع أو نقله على أي نحو، أو بأي طريقة، سواء كانت ألكترونية، أو بالتصوير، أو التسجيل، أو خلاف ذلك، إلا يموافقة كتابية من اللاشر مقدمًا.

alassrya@terra.net.lb

E. Mail: alassrya@cyberia.net.lb
info@alassrya.com

موقعنا على الإنترنت www.alassrya.com



حِينَ بَدَأْتُ الِاسْتِعْدَادَ لِلْكِتَابَةِ عَنْ زِنُوبْيَا، وَجَمْتِ الْمَعْلُومَاتِ التَّارِيخِيَّةِ الْمُرْتَبِطَةِ بِهَا، وَالدَّالَّةِ عَلَى حَقِيقَتِهَا التَّارِيخِيَّةِ، فُوجِئْتُ بِشَـخُصِيَّتَيْنِ قَدْ نَسَجَ الْمُؤَرِّخُونَ مِنْ حَوْلِهِمَا أَحْدَائُا مُتَقَارِبَةً فِي الْمَكَانِ وَالزَّمَانِ، وَإِنِ احْتَلَفَتْ أَمْدَاقُهُمَا؛ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا اسْمُهَا زَيْنَبُ، وَالثَّانِيَةُ هِيَ الزَّبَّاءُ.

وَكَانَ لَا بُدَّ مِنْ مَزِيدٍ مِنَ الْبَحْثِ وَالتَّدْقِيقِ حَتَّى أَشْتَطِيعَ التَّقْرِيقَ بَيْنَ زَيْثَبَ مَلِكَةِ تَدُمُرَ وَهِيَ الشَّـخْصِيَّةُ الْحَقِيقِيَّةُ وَبَيْنَ الزَّبَّاءِ.. وَهِيَ الشَّـخْصِيَّةُ الْحَقِيقِيَّةُ وَبَيْنَ الزَّبَّاءِ.. وَهِيَ الشَّـخْصِيَّةُ الْأَسْطُورِيَّةُ النَّيْ الشَّلِكَةِ الْحَقِيقِيَّةِ وَأَوْرَدُوا حَوْلَهَا أَحْدَاتًا للْأَسْطُورِيَّةُ النِّي نَسَجَهَا الرُّواةُ فِي ظِلِّ الْمَلِكَةِ الْحَقِيقِيَّةِ وَأَوْرَدُوا حَوْلَهَا أَحْدَاتًا رُبِّمَا لَمْ تَكُنْ قَدْ حَدَثَتْ عَلَى الْإِطْلَاقِ، وَأَحْيَانًا يَمْزَجُونَ بَيْنَهُمَا فِي الْأَحْدَاثِ.

وَكَانَ أَنْ وَفَّقَنِي اللَّهُ فِي التَّقْرِيقِ بَيْنَ الشَّخْصِيَّتَيْنِ، وَكَانَتْ أَبْعَادُ كُلِّ شَخْصِيَّةٍ كَالتَّالَى:

الزَّبَّاءُ الْأُسْطُورِيَّةُ

عَزَفَتْ عَنِ الرِّجَالِ وَلَمْ تَتَزُوَّجُ كَانَ أَبُوهَا مَلِكًا لَهَا أُخْتُ اسْمُهَا زَيْنَبُ لَا تَتَكُلَّمُ سِوَى الْعَرَبِيَّةِ لَا تَتَكُلَّمُ سِوَى الْعَرَبِيَّةِ لَمْ تُحَارِبُ زِنُوبْيَا الْحَقِيقِيَّةُ

تَرُوَّجَتْ مِنْ أُذَيْنَةَ مَلِكِ تَدْمُرَ

لَمْ يَكُنْ أَبُوهَا مَلِكًا

لَيْسَ لَهَا أُخْتُ

تَتَكَلَّمُ عَدَدًا مِنَ اللُّفَاتِ

حَارَبَتِ الْفُرْسَ وَالرُّومَ

عَدُوُّهَا الْأَسَاسِيُّ قَيْصَرُ الرُّومِ عَدُوُّهَا جَذِيمَةُ الْأَبَرَشُ كَانَتْ تَحْلُمُ بِإِمْبِرَاطُورِيَّةٍ عَرَبِيَّةٍ كَانَتْ تَحْلُمُ بِالِانْتِقَامِ مِنْ قَاتِلِ وَالِدِمَا.

أُسِرَتْ زِنُوبْيَا وَهِيَ فِي طَرِيقِهَا لِطَلَبِ النَّجْدَةِ مِنَ الْفُرْسِ، أَمَّا الزَّبَّاءُ فَلَمْ تَبُرَحُ عَشِيرَتَهَا.

وَأُخِيرًا..

إِلَيْكُمْ قِصَّةَ حَيَاةِ زِنُوبْيَا إِمْبِرَاطُورَةِ الشَّرْقِ الْقَدِيمِ. شهاب سلطان





اصْطَفَّتْ آلَافٌ مِنَ الْكُتُبِ عَلَى أَرْفُفِ الْمَكْتَبَةِ بِجِوَارِ يَعْضِهَا، وَوَقَفَتْ فِي الْمَكْتَبَةِ بِجِوَارِ يَعْضِهَا، وَوَقَفَتْ فِي الْمَنْ الْنُتِظَارِ مَنْ يَلْجَأُ إِلَيْهَا طَلَبًا لِلْمُسَاعَدَةِ، فَيُسْرِعُ مَنْ يَقْدِرُ عَلَى مُسَاعَدَتِهِ بِالْمُثُولِ بَيْنَ يَدْيُه، حَامِلًا بَيْنَ دَفَّتَيْهِ مَا يُرِيدُ.

مَرَّتُ أَيًّامٌ وَأَيًّامٌ لَمْ يَدْخُلُ أَحَدُ إِلَى الْمَكْتَيَةِ، يَطْلُبُ شَيْئًا مِنْ كُتُبِهَا، أَقْ يَسْأَلُهَا الْمَشُورَةَ فِي أَيُّ أَمْرٍ، وَطَالَ غِيَابُ النَّاسِ عَنْهَا.. فَاسْتَدَارَتْ وَوَضَعَتْ وَجْهَهَا فِي الْمَشُورَةَ فِي أَيُّ أَمْرٍ، وَطَالَ غِيَابُ النَّاسِ عَنْهَا.. فَاسْتَدَارَتْ وَوَضَعَتْ وَجْهَهَا فِي الْمَشُورَةَ فِي أَيْ اللَّهُ اللَّوْمَةِ اللَّمُ اللَّمُ اللَّهُ اللَّ

وَذَاتَ يَوْمٍ دَخَلْتُ إِلَى الْمَكْتَبَةِ لِأَسْسَأَلَهَا عَنْ حَاجَةٍ لِي، وَقَبْلَ أَنْ أَنْطِقَ بِكَلِمَةٍ، كَانَتْ قَدْ شَسِعَرَتْ بِقُدُومِي، وَصَحَتْ مِنْ نَوْمِهَا وَاعْتَدَلَسَتْ وَهِيَ تَهْتَزُّ بِعُنْفٍ؛ كَانَتْ قَدْ شَسِعَا تُرابَ النَّسْيَانِ، وَوَقَفَتْ فِي أَمَاكِنِهَا تَنْتَظِرُ سُوَالِي لِتُجِيبَ عَنْهُ.. لَحَظَاتِ وَسَأَلْتُ قَائِلًا:

مَنْ مِنْكُمْ يَعْرِفُ مَلِكَةَ تَدْمُرَ الشُّورِيَّة؟

وَكَأْنِّي قُلْتُ تَعْوِيذَةً سِخْرِيَّةً، أَتَتْ بِصَوْتِ نِسَائِيٌّ حَادٌّ وَقَوِيٌّ يَقُولُ:

أَنَا الْمَلِكَةُ زَيْنَبُ بِنْتُ عَمْرِهِ بْنِ الظَّرِبِ، كَبِيرِ ثُجَّارِ تَدْمُرَ وَقَاضِيهِمْ، وَزَوْجَةُ
 الْمَلِكِ أُذَيْنَةَ مَلِكِ تَدْمُرَ.. أَمِيرِ الشَّرُق وَمَلِكِ مُلُوكِهِ.

وَقَبْلَ أَنْ أَفِيقَ لِأَتَبَيَّنَ مَصْدَرَ الصَّوْتِ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ بِفَخْرٍ وَاعْتِزَازِ:

\_ أَنَا أَوَّلُ مَنْ حَلَمَ بِبِنَاءِ حَضَارَةٍ عَرَبِيَّةٍ رَغْمَ أَنْفِ الْفُرْسِ وَالرُّومِ.



عَلْقَ أَحَدُ الْكُتُبِ بِصَوْتٍ عَمِيقٍ كَمَا لَوْ كَانَ آتِيًا مِنْ عُمْقِ الزَّمَنِ وَقَالَ: - هَذِهِ هِيَ الْمَلِكَةُ،

بِالرَّغْمِ مِنْ أَنَّنِي قَدِ ارْتَعَدْتُ مِنْ سَمَاعِ الصَّوْتِ بِشَكْلٍ مُفَاجِئ، إِلَّا أَنَّنِي تَمَاسَكْتُ قَلِيلًا، وَقُلْتُ مُتَلَعْثِمًا:

- \_ أَعْرِفُ ذَلِكَ مَلِيكَتِي. ثُمَّ قُلْتُ:
- وَأَعْرِفُ أَنَّ شَعْرَكِ كَانَ يَسْتَوِي عَلَى الْأَرْضِ حِينَ تَقِفِينَ.
   رَاحَ صَوْتُ الْمَلِكَةِ يَتَلَاشَى تَدْريجِيًّا وَهِيَ تَقُولُ غَاضِيَةً:
- أَنْتُمْ هَكَذَا أَيُّهَا الرِّجَالُ: لَا تَهْتَمُّونَ بِالْمَرْأَةِ إِلَّا لِلْجَمَالِ الظَّاهِرِ مِنْهَا.
   وَقَفْتُ خَجِلًا، أَنْصِتُ لِمَا سَتَقُولُ الْمَلِكَةُ، لَكِنَّ صَوْتَهَا لَمْ يَأْتِ ثَانِيَةً.

عُدْتُ إِلَى الْكُتُبِ أَرْجُوهَا أَنْ تَجُودَ عَلَيَّ بِمَا عِنْدَهَا مِنْ مَعْلُومَاتٍ عَنْ هَذِهِ الْمَلِكَةِ الْمَلِكَةِ الْمَلِكَةِ النَّارِيخَ بِرَمَانٍ، فَرَاحَ بَعْضُهَا يَتَقَافَزُ مِنْ فَوْقِ الْأَرْفُفِ وَيَطِيرُ فِي الْقَوَاءِ لِيَحُطَّ عَلَى سَاعِدِي. الْهَوَاءِ لِيَحُطَّ عَلَى سَاعِدِي.

حَمَلْتُ مَا جَاءَنِي مِنَ الْكُتُبِ، وَعُدْتُ إِلَى الطَّاوِلَةِ وَرُحْتُ أَقْرَأُ مَا فِيهَا مِنْ مَعْلُومَاتِ مَلِكَةِ رَنُوبْيَا، مَلِكَةِ تَدْمُرَ السُّورِيَّةِ، وَالْتِي حَلَمَتْ بِتَكُوينِ إِمْبِرَاطُورِيَّةٍ عَرَبِيَّةٍ قَبْلَ الْإِسْلَامِ بِزَمَانِ،

احْتَرْتُ مَاذَا أُصَدُقُ مِسِنُ كُلُّ هَذِهِ الْمَعْلُومَاتِ الَّتِي أَقْرَقُهَا.. وَمَاذَا أَكَدُّبُ، إِنَّ الصَّفَحَاتِ تَحْكِي عَنْ صِفَاتِ الْمَلِكَةِ زِنُوبْيَا مَا يُوحِي بِأَنَّهَا أَكُثُرُ مِنَّ وَاحِدَةٍ، مَرَّةٌ عَرَبِيَّةٌ، وَأُخْرَى رُومَانِيَّةً، وَثَالِثَةً هِيَ حَفِيدَةُ كِلِيُوبَاتُرَا الْمِصْرِيَّةِ. وَصَفَحَاتٌ تَقُولُ إِنَّهَا لَمْ تَتَزَوَّجُ وَعَزَفَتْ عَنِ الرِّجَالِ؛ تَقُولُ إِنَّهَا لَمْ تَتَزَوَّجُ وَعَزَفَتْ عَنِ الرِّجَالِ؛ حَفَى تُحُونُ إِنَّهَا لَمْ تَتَزَوَّجُ وَعَزَفَتْ عَنِ الرِّجَالِ؛ حَفَى تُحَقِّقَ إِمْبِرَاطُورِيَّتَهَا الْعَرَبِيَّةُ الَّتِي حَلَمَتْ بِهَا.

وَاصَلْتُ قِرَاءَتِسِي، كَانَ لَا بُدَّ أَنْ أَعْرِفَ حَقِيقَةَ بِلْسِكَ الْمَلِكَةِ الْغَامِضَةِ الَّتِي ظَلَمَهَا التَّارِيخُ، وَكُلَّمَا قَرَأْتُ.. ازْدَادَتْ حَيْرَتِي؛ فَالْمَعْلُومَاتُ فِي الْكُتُبِ مُتَدَاخِلَةٌ مُتَنَاقِضَةٌ، وَأَخْيَانًا مُمْتَزِجَةُ بِبَعْضِهَا، فَلَا تَعْرِفُ الْحَقِيقَةَ مِنَ الْخَيَالِ، كَمَا لَوْ كَانَ هُنَاكَ مَنْ أَرَادَ أَلَا يَعْرِفَ أَحَدٌ حَقِيقَتَهَا.

تَذَكَّرْتُ صَوْنَ الْمَلِكَةِ الَّذِي لَامَنِي وَصَحَّحَ لِي مَا أَقْرَأُ، صِحْتُ عَالِيًا أَقُولُ: - مَلِيكَتِي.. سَاعِدِينِي، أُرِيدُ أَنْ أَعْرِفَكِ حَقًّا.

وَلِلْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ.. كَمَا لَوْ كَانَتْ كَلِمَاتِي تَعْوِيدَةً سِحْرِيَّةً. تَفَجَّرَتْ عَاصِفَةً مِنَ الرَّيَاحِ، رَاحَتْ تُصَفِّرُ بَيْنَ سَعَفِ أَشْجَارِ التَّخِيلِ، وَتَتَجَاذَبُ فُرُوعَ الْأَشْجَارِ حَتَّى كَادَتْ تَقْتَلِعُهَا، وَرَاحَتْ ضَلَفَ الثَّوَافِذِ تُقَاوِمُ الِاقْتِلَاعَ مِنْ أُطُرِهَا، وَتَصْطَدِمُ بِالْجِدَارِ مُحْدِثَةً صَوْتًا عَنِيفًا! فَقُمْتُ لِإِغْلَاقِهَا.

وَفِي اللَّحْظَةِ الْتِي أَطْلَلْتُ فِيهَا بِرَأْسِي خَارِجَ أَقْرَبِ النَّوَافِذِ لِي، وَمَدَدْتُ ذِرَاعَيُّ عَلَى الْجَانِبَيْنِ لِأُمُّسِكَ بِهِمَا ضَلْفَتَي الشُّبَّاكِ، صَنَعَتِ الْعَاصِفَةُ دَوَّامَةُ حَلَزُونِيَّةُ اتَّجَهَتْ نَاحِيَتِي فِي سُرْعَةٍ وَحَمَلَتْنِي، وَأَسْرَعَتْ تَخْتَرِقُ بِيَ الْفَضَاءَ!!

مُرَّتْ بِيَ الْعَاصِفَةُ فَوْقَ مَدَائِنَ اصْطَكَّتْ ضَلَفَاتُهَا الْخَشَبِيَّةُ وَأَبْوَابُهَا الْحَدِيدِيَّةُ بِبَغْضِهَا، فَأَحْدَثَتْ دَوِيًّا أَزْعَجَ الْآذَانَ، وَمَرَّتْ عَلَى خُقُولِ وَحَدَائِقَ تَمَسَّكَتْ أَشْجَارُهَا فِي الْأَرْضِ بِجُذُورِهَا ثُقَاوِمُ الِاقْتِلَاعَ فَلَمْ تُغَادِرْ مَكَانَهَا، لَكِنَّ الْأَعْشَابَ الضَّعِيفَةَ ذَاتَ الْجُذُورِ الْقَصِيرَةِ، لَمْ تَقْدِرْ عَلَى الْمُغَاوَمَةِ، فَغَادَرَتِ الْأَرْضَ وَاضْطُرَّتْ لِلدَّوْرَانِ فِي الْجُذُورِ الْقَصِيرَةِ، لَمْ تَقْدِرْ عَلَى الْمُغَاوَمَةِ، فَغَادَرَتِ الْأَرْضَ وَاضْطُرَّتْ لِلدَّوْرَانِ فِي الْمُغَاوِمَةِ، فَغَادَرَتِ الْأَرْضَ وَاضْطُرَّتْ لِلدَّوْرَانِ فِي الْمُغَاوِمَةِ، فَغَادَرَتِ الْأَرْضَ وَاضْطُرَّتْ لِلدَّوْرَانِ فِي الْمُغَاوِمَةِ.

وَحِينَ صَارَتِ الْعَاصِفَةُ فَسَوْقَ الصَّحْرَاءِ، جَذَبَتْ عَسَدَدًا كَبِيرًا مِنْ كَوْمَاتِ الْأَعْشَابِ الْجَافَةِ وَالْكَثِيرَ مِنَ الرِّمَالِ النَّاعِمَةِ مِنْ فَوْقِ سَطْحِ الْأَرْضِ وَصَعِدَتْ الْأَعْشَابِ الْجَافَةِ وَالْكَثِيرَ مِنَ الرِّمَالِ النَّاعِمَةِ مِنْ فَوْقِ سَطْحِ الْأَرْضِ وَصَعِدَتْ الْأَعْشِ مَنْ فَوْقِ سَطْحِ الْأَرْضِ وَصَعِدَتْ اللَّعْشِ مَنْ فَوْقِ سَطْحِ الْأَرْضِ وَصَعِدَتْ اللَّهُ فَيْ الْمُعْلَى الْعَلَقِ اللَّهُ فَيْ الْمُعْمَ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ الْمِيْ الْمُعْمُ اللَّهُ فَيْ الْمُعْمُ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ الْمِيْ الْمُعْمُ اللَّهُ فَيْ الْمُعْمُ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ الْمُعْمُ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ الْمُعْمُ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللِّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللْمُعْمُ اللِّهُ اللِهُ فَا اللْمُعْمُ اللْمُعْمُ اللْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمُ ال

صَفِيرَ الرِّيَاحِ، وَحَفِيفَ الْأَعْشَابِ فِي خَارِجِهَا وَلَا أَرَى شَيْئًا.

لَمْ أَعْرِفْ كَــمْ مَضَى عَنَيَّ مِنَ الْوَقْتِ وَأَنَا دَاخِلَ خَيْمَتِي الرَّمْلِيَّةِ الطَّائِرَةِ، وَلَمْ أَشْعُرْ بِشَــيْءِ إِلَّا وَالْعَاصِفَةُ تَهْدَأُ تَدْرِيجِيًّا، وَتَتَسَاقَطُ ذَرَّاتُ الرَّمَالِ النَّاعِمَةِ إِلَى الْأَرْضِ، حَتَّى اخْتَفَتْ خَيْمَتِي الرَّمْلِيَّةُ الطَّائِرَةُ، وَتَدَحْرَجَتِ الْأَعْشَــابُ مُبْتَعِدَةُ، وَصَارَ الْجَقُ صَافِيًا، وَاسْتَقَرَّتْ فَدَمَايَ فَوْقَ قِمَّةٍ جَبَلِ عَالِ.

وَقَفْتُ أَنْظُرُ حَوْلِي فَلَمْ أَرَ غَيْرَ قِمَمِ أَشْجَارٍ نَابِتَةٍ عَلَى سَفْحِ الْجَبَلِ، تَتَطَلَّعُ قِمَمُهَا نَحْوَ السَّصَمَاءِ. وَاكْتَشَصَفْتُ أَنَّ الْجَبَلَ الَّذِي أَقِفُ عَلَيْهِ، لَيْسَ إِلَّا وَاحِدًا مِنْ سِلْسِلَةٍ جَبَلِيَّةٍ مُتَّصِلَةٍ، مُمْتَدَّةٍ حَتَّى أَطْبَقَ عَلَيْهَا مُنْحَنَى السَّمَاءِ، وَلَمْ أَعْرِفُ أَيْنَ تَنْتَهِي،

تَرَكُتُ نَفْسِيَ الْمُضْطَرِبَةَ تَسْتَمْتِعُ بِالنَّظَرِ إِلَى خُضْرَةِ الْأَشْجَارِ الَّتِي تَكْسُو الْجِبَالَ، وَأَشْتَجَارِ النَّخِيلِ وَالتَّينِ وَالزَّيْتُونِ الْمُمْتَدَّةِ حَتَّى الْأَفُقِ فِي كُلُ الْجِهَاتِ، وَتَسْتَمْتِعُ بِشَقْشَقَاتِ الْعَصَافِيرِ وَغِنَاءِ الطَّيُورِ وَهِيَ تَلْهُو بَيْنَ فُرُوعِ الْأَشْجَارِ،

كَانَ الْمَنْظَرُ بَدِيعًا، وَغِنَاءُ الطُّيُورِ مِنْ حَوْلِي يَفُوقُ فِي عُذُوبَتِهِ كُلَّ مَا سَمِعْتُ مِنْ مَقْطُوعَاتٍ مُوسِيقِيَّةٍ أَتَتُ مِنْ أَيِّ مَكَانٍ فِي الْمَالَمِ، فَهَدَأَتُ نَفْسِي وَزَالَ عَنْهَا تَوَاهُ وَاضْطِرَابُهَا، وَاسْتَطَاعَ عَقْلِي أَنْ يُقَكِّرَ فِيمَا تَرَاهُ الْعَيْنَانِ.

كَانَتْ مُنَاكَ سِلْسِلْتَانِمِنَ الْجِبَالِ غَيْرَ الَّتِي أَقِفُ عَلَيْهَا، تَكْسُوهَا الْغَابَاتُ مِنْ أَسْفَلِ الْوَادِي حَتَّى قِمَمِ الْجِبَالِ، وَهُنَاكَ خُطُسوطٌ فِضَيَّةٌ مُتَعَرَّجَةٌ تَرْبِطُ بَيْنَ قِمَمِ الْجِبَالِ وَوُدْيَانِهَا، حَتَّى قِمَمِ الْجِبَالِ وَوُدْيَانِهَا، حَيْنَ دَقَقْتُ النَّظَرَ فِيهَا، تَأَكَّدْتُ أَنَّهَا أَنْهَارٌ يَتَدَفَّقُ مَاؤُهَا نَحْوَ الْوَادِي،

سَارَتْ عَيْنَايَ مَعَ الْمَاءِ، هَبَطْتُ إِلَى أَرْضِ الْوَادِي، فَاصْطَدَمْتُ بِأَسْطُحِ كَثِيرَةٍ عَالِيَةٍ، يُحِيطُ بِهَا سُسورٌ عَالٍ وَعَرِيضٌ، تَرَكْتُهَا وَرُحْستُ إِلَى أَبْعَدَ مِنْهَا، فَكَانَتِ عَالِيَةٍ، يُحِيطُ بِهَا سُسورٌ عَالٍ وَعَرِيضٌ، تَرَكْتُهَا وَرُحْستُ إِلَى أَبْعَدَ مِنْهَا، فَكَانَتِ الْأَرْضُ السَّسَهْلَةُ الْمُسْسِتَوِيَةُ، وَكَانَتِ الْوَاحَاتُ الْخَضْرَاءُ وَجَدَاوِلُ الْمَاءِ تَرْوِي الْأَرْضُ السَّسَهْلَةُ الْمُسْسِتَوِيَةُ، وَكَانَتِ الْوَاحَاتُ الْخَضْرَاءُ وَجَدَاوِلُ الْمَاءِ تَرُوي الْأَشْجَارَ، وَكَانَتِ الْحَدَائِقُ وَالْبُيُوتُ.

بِحِرْضٍ شَسِدِيدٍ بَدَأْتُ أَهْبِطُ مِنْ فَوْقِ الْجَلِ، وَكُلَّمَا افْتَرَبْتُ مِنْ أَرْضِ الْوَادِي بَانَتِ الْبِنَايَاتُ أَمَامَ عَيْبِي شَامِحَةً بِوَاجِهَاتِهَا الْمَرْمَرِيَّةِ؛ فَهَذَا مَعْبَدُ، وَهَذَا قَصْلُ كَبِيلٌ، وَهَذِهِ سَاحَةُ مَسْرَحٍ أَمَامَهُ مُدَرَّجَاتُ حَجَرِيَّةٌ، وَهَذِهِ أَسُوَاقٌ وَاسِعَةٌ، تَزْدَجِمُ كَبِيلٌ، وَهَذِهِ أَسُوَاقٌ وَاسِعَةٌ، تَزْدَجِمُ بَيلاً مَهَدِهِ السَّوَاقُ وَاسِعَةٌ، تَزْدَجِمُ بِالْحَمَيرِ وَالْجِمَالِ الْمُحَمَّلَةَ بِالْأَثَقَالِ، وَالَّتِي تُزاجِمُ الْعَرَبَاتِ الْمُحَمَّلَةَ بِالصَّنَادِيقِ بِالصَّنَادِيقِ السَّوق وَالْخَارِجَةَ مِنْهَا

ثَوَقَّفْتُ قَلِيلًا، رُحْتُ أُعِيدُ النَّظَرَ فِيمَا رَأَيْتُ.. وَاحَاتٌ خَضْرَاءُ يَاتِعَةٌ وَسَــطَ الصَّحْرَاءِ، وَأَسْــوَارُ عَالِيَةٌ عَرِيضَةٌ تُحِيطُ بِمَدِينَةٍ كُلُّ مَا فِيهَا لَهُ شَكُلُ الْعِمَارَةِ الصَّحْرَاءِ، وَأَسْــوَارُ عَالِيَةٌ عَرِيضَةٌ تُحِيطُ بِمَدِينَةٍ كُلُّ مَا فِيهَا لَهُ شَكُلُ الْعِمَارَةِ الصَّحْرَاءِ الْقَاحِلَةِ؟! الرُّومَائِيَّةِ الْقَدِيمَةِ، فَكَيْف حَدَث هَذا وَسَط كُلُّ هَذِهِ الصَّحْرَاءِ الْقَاحِلَةِ؟!

واصلْتُ هُبُوطِيَ الْحِدْرَ إِلَى أَسْفَلَ، وَقَادِتْنِي طُرُقُ الْجِبْلِ الْمُتَعَرِّجِةُ إِلَى خَارِجِ الْمَدْيِنَةِ، وَجَدْتُ لَهَا سُورًا مِنَ الْحَجْرِ الْمَنْحُوتِ، عَرِيضًا وعَالِيًا لِجِمَايَتِهَا، دُرْتُ حَقْنَ أَبْحَثُ عَنْ بَبٍ أَنْفُذُ مِنْهُ إِلَى الدَّاخِلِ، وَأَنْسَا أَتْفَقَّدُهُ، كَانَ بِنَاءُ أَصَمَّ لَا أَثَرَ لِلْحَيَاةِ فِيهِ، لَكِنَّ قَلْبَهُ كَانَ بِهِ خُجُرَاتُ يَسْسَكُنُهَا جُنُودٌ، هَذَا غَيْرَ أَبْرَاحٍ صَغِيرَةٍ لِلْحَيَاةِ فِيها رجالٌ يَحْمِلُ كُلُّ مِنْهُمْ قَوْسهُ وحِرَابةُ وسِهامهُ.

اقْتَرَنْتُ مِنْ مُعَسِّكِرِ لِلْجُنُود خَارِجَ السُّورِ، يَبْدُو مِنْ مَلَابِسِهِمْ أَنَّهُمْ مَنَ الرُّومَانِ، تَعَجَّبْتُ بِوُجُودِهِمْ فِي هَذَا الْمَكَانِ الْمُثْعَزِلِ وَسَطَ الصَّحْرَاءِ، وَالَّذِي كُلُّ أَنْاسِهِ يَرْتَدُونَ اللَّبَاسَ الْبَدُويِّ، لَمْ أَقْتَرَبْ مِنْهُمْ، وَلَمْ يَعْتَرِضْ طَرِيقِي أَحدٌ.

واصلَّتُ تَقَدُّمِي حتَّى اقْتَرَبْتُ مِنْ بَوَّابِهِ ضَخْمِهِ، مُكُوَّنَهِ مِنْ عِدَةِ أَقُواسٍ مِنَ الرُّخَامِ، وَهُمَاكَ أَنَاسٌ وَدَوَابُّ يَدْخُلُونَ مِنْهُ ويَخْرُجُونَ، فَدَخَلْتُ مَعَ الدَّاخلينَ وَلَمْ لِلرُّخَامِ، وَهُمَاكَ أَنَاسٌ وَدَوَابُ يَدْخُلُونَ مِنْهُ ويَخْرُجُونَ، فَدَخَلْتُ مَعَ الدَّاخلينَ وَلَمْ يَسْأَلْنِي آَحَدُ مَنْ أَنَا، وَلَمْ يَهْتَمَّ أَحَدُ أَنْ يَعْرفَ مِنْ أَيْنَ أَتَيْتُ وَلَا مَاذَا أُريدُ، فَسِرْتُ فِي نِشْأَلْنِي آَحَدُ مَنْ أَنَا، وَلَمْ يَهْتَمَّ أَحَدُ أَنْ يَعْرفَ مِنْ أَيْنَ أَتَيْتُ وَلَا مَاذَا أُريدُ، فَسِرْتُ فِي بَيْنَ النَّاسِ بِخُرِّيَّةٍ وَطُمَأْتِينَةٍ.

كَــمْ مَنْ مَرَّةٍ كِدْتُ أَنْ أَصْطَدِمْ بِجِملٍ مُحَمَّلٍ بِصَنَادِيقَ مُعلَّقَةٍ عَلَى جَائِنيَه، وَكُمْ مِنْ مَرَّةٍ أَزَاحَنِي جِمَالٌ بِرَأْسِهِ مِنْ طَرِيقِهِ، وَهُو يَحْمِلُ عَلَى ظَهْرِهِ زَكِيبَةً تَفُرحُ مِنْها رَائِحَةُ الْبُهَارَاتِ، وَكُمْ قَفَزْتُ مِنْ أَمَامٍ عَرَنَاتٍ تَجُرُّهَا الْخُيُونُ مُحَمَّلَةٍ بِصَنَادِيقِ قَنائِيًّ رَائِحَةُ الْبُهَارَاتِ، وَكُمْ قَفَزْتُ مِنْ أَمَامٍ عَرَنَاتٍ تَجُرُّهَا الْخُيُونُ مُحَمَّلَةٍ بِصَنَادِيقِ قَنائِيًّ الْخُمُورِ وَزَيْتِ الزَّيْتُولِ الْأَصْفِرِ الذَّهْبِيِّ، وَكُمْ مِنْ حَادٍ مَرْ بِي وَهُو يَسُوقُ عَشْرَاتٍ مِنْ النَّوقِ الْبَيْضَاء ذَاتِ الْقَوَائِمِ الطَّوِيلَةِ، وَالَّتِي تُسْرِعُ في سَيْرِهَا إِلَى حَيْثُ يُرِيدُ. وَنَ النَّوقِ الْبَيْضَاء ذَاتِ الْقَوَائِمِ الطَّوِيلَةِ، وَالَّتِي تُسْرِعُ في سَيْرِهَا إِلَى حَيْثُ يُرِيدُ. تَجَرَأْتُ وَسَأَلْتُ رَجُلًا قَابَلَئِي وَقُلْتُ لَهُ:

\_ مَا اسْمُ مَذِهِ الْمَدِينَةِ؟

قَالَ بِفَخْرٍ:

هَذه شَّمُرُ يَا وَلَدِي، عَرُوسُ الْبَدِية، وَمَرْكَزُ التَّحَارة بَيْنَ الشَّرْق وَالْغَرْبِ.





كَنَتْ تَدْمُرُ بِالْفِعْلِ عَرُوسَ الْبَادِيَةِ كَمَا أَسْسَمَاهَا الرَّجُلُّ؛ بُيُوتٌ فَخْمَةُ - اللَّ وَقُصُورٌ ذَاتُ أَعْمِدَةٍ شَامِخَةٍ عَلَى الْجَانِبَيْنِ، ذَاتُ جُدْرَانِ زُيِّنَتْ بِنَحْتٍ لِزَخَارِفَ نَبَاتِيَّةٍ وَتَمَاتِيلَ بِشُرِيَّةٍ.

وَقَفْتُ أَتَأَمَّلُ بَمْثَالَيْنِ لِرَجُلَيْنِ مَنْحُوتَيْنِ مِنَ الْحَجَرِ فِي وَاجِهَةٍ وَاحِدِ مِنَ الْقُصُورِ، خُيِّــلَ لِي أَنْتِي أَرَى الدَّمَ فِي عُرُوقِهِمَا بِالرَّعْمِ مِنْ مَعْرِفَتِي بِأُنَّهُمَا مِنَ الْحَجَرِ، قُلْتُ مُنْنِمشًا

- كَيْفَ لِهَذِهِ الْواحةِ الْمُنْعَزِلَةِ أَنْ تَكُونَ بهذهِ انْعَظَمَةِ وهَذَا الثَّرَاءِ؟! سَمِعَنِي هَذِهِ الْمَرَّةَ رَجُلٌ مَالًا، فَتَوَقَّفَ وَقَالَ لِي
  - تُبدُو غَريبًا يَا ولَدِي. قُلْتُ لهُ: قُلْتُ لهُ:
  - \_ جِئْتُ الْآنَ فَقَطُ. رحَّب بِي الرَّجُلُ وَقَالَ:
    - \_ أَهُلًا بِكَ وَمَرْحَبًا. ثُمَّ اسْتَطْرَدَ وَقَالَ:
- سمِعْتُك تَقُولُ لِنَفْسِك: كَيْفَ صارَتِ الْواحةُ بِهذه الْعظمةِ وهذا الثَّرَاء؟!



رَ دُدُّتُّ عَلَى الرَّجُلِ وَقُلْتُ مُتَّسَائِلًا:

- كَيْفَ بَنَيْتُمْ كُلَّ هَذَا الْعُمْزانِ، وَأَنْتُمْ مُنْعَزِلُونَ هَكَذَا وَسَــطَ الصَّحْرَاءِ؟! وَمَنِ
 الَّذِي مَحَتْ كُلَّ هَذِهِ التَّمَاثِيلِ، وَكُلُّ هَذِهِ النُّقُوشِ عَنَى الْجُدْرَانِ؟! أَنَا في حَيْرَةٍ!!
 قَالَ الرَّجُلُ مُبْتَسِمًا:

أَنْتُ فِي مَمْلُكَةِ تَدْمُرَ بِا وَلَدِي.
 ابْتَسَمْتُ لابْتِسَامَةِ الرَّجُل، فُقَال:

- وَالَّذِي صَنْعَ كُلَّ الَّذِي تُرَاهُ هُمْ عُمَّالٌ رُومَانِيُّونَ وَبَعْضٌ مِنَ الْمِصْرِيِّينَ.
   عُدْتُ اِسُؤَالِهِ ثَانِيَةً وَقُلْتُ
  - وهَلْ جاء الْمِصْرِيُّونَ إِنَ هُنَا؟ وَما دَحْلُ الرُّومَانِ بِهذَا الْمَكَانِ؟
     قَالَ شَارِحًا:
- يا وَلَدِي، الْمِصْرِيُّونَ هُنَا مِنْ قَدِيهِم. وَأَهْلًا بِهِمْ وَمَرْحَبًا، وَهُمُ الَّذِينَ عَلَمُونَا كَيْف نَبْنِي مَقَابِرَنَا، أَمَّا الرُّومَانُ فَهُمْ مُحْتَلُونَ لِأَرْضِ سُورِيَا كُلُها مِنَ الْبَحْرِ الْوَاسِعِ حَتَّى الضَّقَةِ الْغَرْبِيَّةِ لِلْفُرَاتِ، وبِالطَّبْعِ مِنْ بَيْنِها إِمَارَتُنَا، لَكِنُ سيّدنَا الْواسِعِ حَتَّى الضَّقَةِ الْغَرْبِيَّةِ لِلْفُرَاتِ، وبِالطَّبْعِ مِنْ بَيْنِها إِمَارَتُنَا، لَكِنُ سيّدنَا الْعَظِيمَ «أُذَيْنَة بْنَ السَّهِمَةِ الْفَرْبِيَّةِ لِلْفُرَاتِ، وبِالطَّبْعِ مِنْ بَيْنِها إِمَارَتُنَا، لَكِنُ سيّدنَا الْعَظِيمَ «أُذَيْنَة بْنَ السَّهِمَةُ لِلْفُرَاتِ، وبِالطَّبْعِ مَنْ بَيْنِها إِمَارَتُنَا، لَكِنُ سيّدنَا الْعَظِيمَ «أُذَيْنَة بْنَ السَّهِمَةُ مُسْتَقِنَّةً يَحْكُمُهَا أَفْلُهَا، ثُمَّ أَعْلَنَ تَدُمُرَ مَمْلَكَةً مُسْتَقِلَّةً، وَبُاللَّهُ مَلْكَةً مُسْتَقِلَةً، وَبُاللَّهُ مَلْكَةً مُسْتَقِلَّةً،

ئ قُلْتُ:

المَّدِينَة ؟! ضَجكَ الرُّجُلُ وَقَالَ: ضَجكَ الرُّجُلُ وَقَالَ: لا.. لا . هَوُلَاءِ لَيْسَ لَهُمْ دَخُلٌ بِمَا يَحْدُثُ دَاجْلَ أَسْوَارِنَا

- ـ وَلِمَاذَا وُجُودُهُمْ إِذَنْ؟!
   أَجَابَ الرَّجُلُ وَقالَ:
- مُسمَ لِحِمَايَةِ ظَهْرِ الْجَيْشِ الرُّومَانِيُّ مِنْ جَيْشِ الْفُرْسِ، أَلَا تَعْرِفُ أَنَّ الْفُرْسَ
   يَحْتَلُّونَ الْعِزَاقَ حَتَّى الْجَيِبَ الشَّرْقِيُّ لِلْفُرَاتِ؟!
  - نَعَمْ سَيِّدِي، أَعْرِفُ ذَلِكَ.
     عَلَّق الرَّجُلُ وَقَالَ مُذَكِّرًا:

قُلْتُ مُوَافِقًا:

- يا ولَدِي، تَدُمُرُ الْآنَ مَمْلَكَةٌ يَحْكُمُها مِلِكٌ مِنَا، ولَا دَخْلَ لِلرُّومانِ بِنَا.
   سَأَلْتُ قَائلًا:
  - ـ وَمَاذَا قَدَّمْتُمْ لَهُ مُقَابِلَ ذَلِكَ؟
     قَالَ:
- لا شَسِيْء أَكْثَرُ مِنْ أَنْ نُمِدَ جِيْشَهُمْ بِالْمُقَاتِلِينَ، ونَدْفَع لَهُمْ حِصَّةُ مِمَّا نَكْسِبُ
   مِنَ التَّجَارَةِ، وَنُسَمِّيَ أَبْنَاءَنَا بِأَسْمَاءٍ رُومَانِيَّةٍ.
  - صَمَتَ الرُجُلُ قَلِيلًا، ثُمَّ اسْتَطْرَدَ وَقَالَ:
  - سَتْجِدُ النَّاسُ هُنَا لَهُمْ أَسْمَاءُ وَأَلْقَابٌ رُومَانِيَّةُ، وَنَهُمْ أَيْضًا أَسْمَءُ عَرَبِيَّةً.
     ثُمَّ قَالَ حالِمَا:
    - لَكِنِ الْآنَ، كُلُّ شَيْءِ سَيَتَغَيَّرُ بَعْدَ أَنْ صِرْنَا مَمْلَكَةً مُسْتَقَلَّةً.
       رُبَّتَ عَلَى ظَهْرِي وَهُوَ يَقُولُ نَاصِحًا:
      - تُعَالَ مَعِي وَسَثَرَى الْكَثِيرَ مِمَّا تُلْتُ لَكَ.

سَأَلْتُ الرَّجُلِ وَقُلْتُ لَهُ:

- \_ إِلَى أَيْنَ؟ رَدُ قَائِلًا:
- إِلَى مَعْبَدِ الْإِلَهِ (بل) في نِهَايَةِ هذَا الشَّارِعِا
   قُلْتُ مُتَعَجَّبًا:
- ألا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ الْوَاحِدِ؟! أَلَمْ تُؤْمِنُوا بِالْمَسِيحِ الَّذِي مُضَى عَلَى مِيلَادِهِ أَكْثَلُ
   مِنْ قَرْنَيْنِ وَنِصْفٍ مِنَ الزَّمَانِ؟! وَأَيْنَ دِينُ مُوسَى كَلِيمِ اللهِ وَالَّذِي كَانَ قَبْلَ
   أَنْ يَأْتِيَ الْمَسِيحُ؟!

رَدَّ الرَّجْلُ فِي هُدُوءِ وَقَالَ:

يَا وَلَدِي، لَذَيْنَا آلِهَةٌ كَثِيرَةٌ، يَصِلُ عَدَدُهَا إِلَى الْمِائَةِ إِلَهِ ال وأَيُ فَرْدِ هُمَا لَهُ الْحَقَّ
 في أَنْ يَعْبُدُ مَا يَشَاءُ!!

صُمَتَ الرَّجُلُّ قَلِيلًا، ثُمُّ قَالَ مُتَسَائِلًا:

مَنْ سَتَأْتِي مِعِي الْآنَ أَمْ ستَذْهَبُ إِلَى السُّوقِ أَوْلًا؟

جَاءَتْ كَلِمَاتُ لِرَّجُلِ إِنْقَادًا لِي مِنَ الذَّهَابِ إِلَى مَعْبَدِ يَعْبُدُ النَّاسُ فيه إِلَهًا غَيْرَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى، تَعَلِّقْتُ بِهَا، وَقُلْتُ:

\_ سَأَذْهَبُ إِلَى السُّوقِ.

أَدْرَك الرَّجُلُ أَنَّنِي لَا أُرِيدُ أَنْ أَذْهَب إِلَى الْمَعْبِدِ، تَرَكْنِي وَأَسْرَعَ فِي مِشْيتِهِ وهُو يَقُولُ:

سَتَجِدُ السُّوقَ أَمَامَكَ فِي الطَّريقِ، سَتَجِدُ لَهُ سُورًا مِنَ الْحَجْرِ وَالطَّيِن يُجِيطُ
 بِه. سَتَعْرِفُهُ مِنْ حَرَكَةِ دُخُولِ الْبِضَاعَةِ إِلَيْهِ وَخُرُوجِهَا مِنْهُ.

عَادرَنِي الرَّجُنُ وَتَرَكَ عَقْلِي يُفَكِّرُ فِي هَوُّلَاءِ الْمَدُوِ الَّذِينَ اسْستَطَاعُوا أَنْ تَكُونَ لَهُمْ إِمَّارَةٌ مُسْستَقَلَّةٌ فِي وُجُودِ الْفُرْسِ وَالرَّومِ، وَهُمَا قُوَّبَانِ عَظِيمَتَانِ تَتَصَارِعَانِ عَلَى احْتِلَال كُلُّ الْأَرْضِ وَاسْتِعْبَادِ أَهْلِهَا: لِيَتَّخِذُوا مِنْهُمْ جُنُودًا يُحَارِبُونَ بَدَلًا مِنْ جُنُودِهِمْ. جُنُودًا يُحَارِبُونَ بَدَلًا مِنْ جُنُودِهِمْ.

وَكُنُفَ لَمْ يُؤْمِنُوا بِرَبِّ مُوسَى وَعِيسُكِ، وَظَلُّوا عَلَى شِرْكِهِمْ يُقَدِّسُونَ النَّارَ وَيَعْبُدُونَ آلِهَةً مِنَ الْأَحْجَارِ، بالرَّغْمِ مِنْ مُرُورِ أَكْثَرَ مِنْ مِائتَيْ وَخَمْسِينَ سَنةً عَلَى مِيلَادِ السَّيْدِ الْمُسِيحِ؟! وَحِينَ لَمْ أَسْتَطِعِ الْوُصُولَ إِلَى إِحَابَةٍ تُرْضِينِي كَفَفْتُ عَلَى مِيلَادِ السَّيْدِ الْمُسِيحِ؟! وَحِينَ لَمْ أَسْتَطِعِ الْوُصُولَ إِلَى إِحَابَةٍ تُرْضِينِي كَفَفْتُ عَلَى مِيلَادِ السَّيْدِ الْمُسِيحِ؟! وَحِينَ لَمْ أَسْتَطِعِ الْوُصُولَ إِلَى إِحَابَةٍ تُرْضِينِي كَفَفْتُ عَلَى مِيلَادِ السَّيْدِ الْمُسِيحِ؟! وَحِينَ لَمْ أَسْتَطِعِ الْوُصُولَ إِلَى إِحَابَةٍ تُرْضِينِي كَفَفْتُ عَلَى مِيلَادِ السَّيْدِ الْمُسِيحِ؟! وَحِينَ لَمْ أَسْتَطِعِ الْوُصُولَ إِلَى إِحَابَةٍ تُرْضِينِي كَفَفْتُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى بِمَا عِنْدَهَا، رُبَّمَا عَرَفْتُ الْإَجَابَةَ. وَأَخَذْتُ طَرِيقِي نَحْقَ الشُّوق.

لَمْ أَسْسَتَطِعْ مُقَاوَمَةَ الرَّغُبَةِ فِي الْمُعْرِفَةِ، وَأَخَذَنِي الْفُضُولُ لِرُوْيَةِ مَعْبَدِ الْإِلَهِ (بسل) الَّذِي تَرَكَنِي الرَّجُلُ مِنْ أَجْلِه، وَقَرَّرْتُ أَنْ أَذْهَبَ لِرُوْيَتِهِ، فَمَا يُضِيرُنِي أَنْ أَرْى مَنْ يَسْسَجُدُ لِلشَّمْسِ مَا دُمْتُ أَسْجُدُ أَنَا لِلَّهِ وَحْدَهُ ؟! وَقَرُرْتُ أَيْضًا أَلَا أَسْأَلُ أَحْدًا عَنْهُ، بِالتَّأْكِيدِ سَلَّاعُرِفَهُ، لَقَدُ أَخْبَرَنِي الرَّجُلُ بِأَنَّهُ فِي نِهَايَةِ الشَّارِعِ الَّذِي أَسِيرُ فِيهِ، وواصلَتُ سيْري،

حِينَ افْتَرِيْتُ مِنْ بِهَايَةِ الشَّارِعِ، لَاحَثُ وَاجِهَةُ الْمَعْيَدِ أَمَامَ عَيْنِي، أَسْرَعْتُ خَتَّى وَقَفْتُ فِي الْبَهْوِ كَالْقَرَمِ بَيْسَ ثَمَانِيةِ أَعْمِدَةٍ عَالِيَةٍ تَحْمِلُ قَوْسً كَبِيرًا، حَتَّى وَقَفْتُ فِي الْبَهْوِ كَالْقَرَمِ بَيْسَ ثَمَانِيةٍ أَعْمِدَةٍ عَالِيَةٍ تَحْمِلُ قَوْسً كَبِيرًا، تَخَطَّيْتُ الْبَهْقِ وَصَعِدْتُ عِدَّةَ دَرَجَاتٍ مِن الرُّخَامِ الْمَرْمَرِيِّ لِأَجِدَ بُرْحَيْنِ عَلِيَيْنِ عَلَيْنِ وَيُرُونُرِيَّةٍ، دَلَقْتُ مِنْهَا إِلَى عَلَيْنِ وَمُعَلِيَةٍ وَمُرُونُرِيَّةٍ، دَلَقْتُ مِنْهَا إِلَى السَّاحَةِ وَمُعاكَ وَقَفْتُ جَائِبًا.

مِــنْ مَكَانِي صَعِدَتْ عَيْنَايَ دَرجَاتِ الْهَيْــكَل، وَتَلَصَّصَتُ عَبْرَ الْبَابِ، فَرأَتِ الْكَثِيرَ مِنَ الْأَعْمِدَةِ لَهَا تِيجَــانٌ مُزَيِّنَةٌ بِالذَّهَبِ وَالْبُرُونْزِ، كُلُّ مِنْهَا يَحْمِلُ تِمْثَالُا إِنْسَانِ مُجَنَّحِ يَحْمِلُ بَيْنَ يَدَيْهِ أَكَالِيلَ مِنَ الثَّمَارِ وَالْفَاكِهَةِ.

عادَتُ عَيْناً ي الْمُتَلَصَّصِتَانِ مع فَتَاةٍ فَادِمةٍ مِنَ الْهِيْكُلِ، شَعْرُهَا غُزِيرٌ طَوِيلٌ يَتَراقَصُ فِي الْهَوَاءِ خَلْفَ ظَهْرِهَ، وَلَوْلَا شَسِرْعَةُ خُطُوتِهَا، لَكَانَ قَدْ زَحَفَ عَي لِنَرَاقَصُ فِي الْهَوَاءِ خَلْفَ ظَهْرِهَ، وَلَوْلَا شَسِرِيعَةٍ مِنْ عَيْنَيْنِ وَاسِعَتَيْنِ لَامِعَتَيْنِ وَهِي الْأَرْضِ خَلْفَهَا، تَقَحَّصَتْنِي بِنَظْرَةٍ سَسِرِيعَةٍ مِنْ عَيْنَيْنِ وَاسِعَتَيْنِ لَامِعَتَيْنِ وَهِيَ الْأَرْضِ خَلْفَهَا، تَقَحَّصَتْنِي بِنَظْرَةٍ سَسِرِيعَةٍ مِنْ عَيْنَيْنِ وَاسِعَتَيْنِ لَامِعَتَيْنِ وَهِي تَمْرُ بِجَانِبِي، وَابْتَسَمَتُ عَنْ أَسْسِنَانِ بَيْضَاءَ تَشِعُّ بَرِيقًا كَاللَّوْلُو، تَابَعْتُهَا وَهِي تَمْرُ بِجَانِبِي، وَابْتَسَمَتُ عَنْ أَسْسِنَانِ بَيْضَاءَ تَشِعُّ بَرِيقًا كَاللَّوْلُو، تَابَعْتُهَا وَهِي تُسْسِمِعْتُ مَنْ الْبَوَّابِاتِ الثَّلَاثِ إِلَى بِهُو الْأَعْمِدةِ، وحِينَ اخْتَفَتْ، سسمِعْتُ مَنْ الْبُولِباتِ الثَّلَاثِ إِلَى بِهُو الْأَعْمِدةِ، وحِينَ اخْتَفَتْ، سسمِعْتُ مَنْ الْبُولِباتِ الثَّلَاثِ إِلَى بِهُو الْأَعْمِدةِ، وحِينَ اخْتَفَتْ، سسمِعْتُ مَنْ أَبْ وَابِتُ مِنْ الْبُولُ إِلَى بَهُو الْأَعْمِدةِ، وحِينَ اخْتَفَتْ، سسمِعْتُ مَنْ أَنْ مَنْ مَنْ أَلُولُ فِي إِنْ مَا يَخْتَرِقُ زِحَامَ الشَّارِعِ الَّذِي جِئْتُ مِنْهُ.

لَمْ أَجِدُ فِي نَفْسِي الرَّغْبَةَ فِي الْبَقَاءِ أَكْثَرُ مِنْ دَلِكَ فِي مَعْبَدِ الْإِلَهِ (بل)، اسْتَدَرْتُ خارِجًا، وعُدَّتُ إِلَى الشَّارِعِ خَيْثُ أَتَيْتُ؛ أَنْوِي الذَّهَابِ هَذِهِ الْمَرَّةَ.. إِلَى السُّوق.



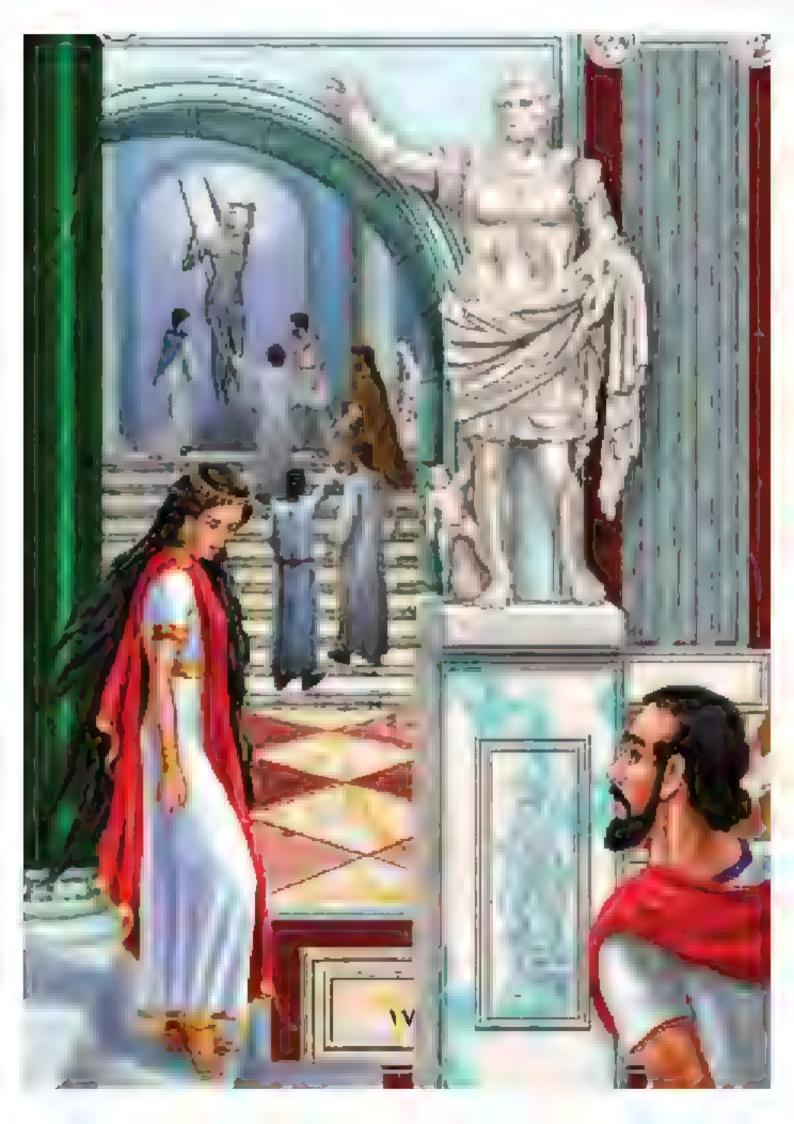



وَاصَلْتُ سَيْرِي.. رُحْتُ أَنْحَثُ عَنِ السُّورِ الَّذِي مِنَ الْحَجْرِ وَالطَّينِ حَتَّى السُّورِ الَّذِي مِنَ الْحَجْرِ وَالطَّينِ حَتَّى عَنِ السُّورِ الْمُحَمَّلَةِ وَجَدْتُهُ، دَفَعْتُ بِتَفْسِي وَسَــطَ الْعَرْبَاتِ وَالْجِمَالِ وَلْحَمِيرِ الْمُحَمَّلَةِ بِالْبَصَائِعِ وَالدَّاخِنَةِ إِلَى السُّوقِ وَالْخَرِجَةِ مِنْهُ.

رَأَيْتُ قَافِلَةً كَبِيرَةً مَاحِلَةً إِلَى السُّوقِ، يَتَقَدَّمُهَا قَائِدُهَا عَلَى نَافَةٍ قُويَّةٍ فِي الْأَمَامِ، وَمِنْ خَلْفِهِ الْعَدِيدُ مِنَ الْعَرَبَاتِ الَّتِي تَجُرُّهَا الْخَيْلُ وَالْبِغَلُ، وَمِنْ بَعْدِهَا دَخَلَ مِنْ النَّوقِ الْبَيْضَاءِ ذَاتِ الْقَوَائِمِ الطَّوِيلَسةِ، يَقُودُها الْحَدَّاءُون، ثُمَّ أَلَفٌ مِلْ النَّوقِ الْبَيْضَاءِ ذَاتِ الْقَوَائِمِ الطَّوِيلَسةِ، يَقُودُها الْحَدَّاءُون، ثُمَّ أَلَفٌ مِلْ الْخَميرِ يُوجِّهُهَا الْحَمَّارُونَ، وَمِنْ بَعْد كُلُّ ذَلِكَ، دَخَلَ الْحُرَّاسُ مِنْ رُمَةِ الرِّمَاحِ وَالنَّبَالِ عَلَى جَمَالِهِمْ. وَكَانَتْ دَوَابُّ الْقَافِلَةِ تَحْمِلُ صَنَادِيقَ تَحْوِي أَثُوابًا الرِّمَاحِ وَالنَّبِالِ عَلَى جَمَالِهِمْ. وَكَانَتْ دَوَابُّ الْقَافِلَةِ تَحْمِلُ صَنَادِيقَ تَحْوِي أَثُوابًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْقُافِلَةِ وَقِنْ الْأَوْائِي الزُّجَاجِيَّةِ وَقِنْيِنَاتِ مِنَ الْأَوْائِي الزُّجَاجِيَّةِ وَقِنْيِنَاتِ الْعُطُورِ وَزَيْتِ الزَّيْتُونِ، وَصَنَادِيقَ الْفَاكِقَةِ الْمُجَفَّقَةِ، وَالْحُبْنِ، وَبَرَامِيلَ خَشَبِيَّة الْعُمُورِ. وَزَيْتِ الزَّيْتُونِ، وَصَنَادِيقَ الْفَاكِقَةِ الْمُجَفَّقَةِ، وَالْجُبْنِ، وَبَرَامِيلَ خَشَبِيَّة وَلِيَّا الْفُولِي اللَّهُ مَا رَائِحَةً الْخُمُونِ.

وَمَا إِنِ اكْتَمَلَ دُخُولُ الْقَافِلَةِ السُّوقَ، وَتَوقَّفَتِ الْعَرِبَاتُ، حَتَّى أَنَاحُ الْحُدَةُ وَمَالَهُمْ، وَوَقَفَ الْحَمَّارُونَ بِجِوَارِ حَمِيرِهِ مَ وَتَوَجَّهُ الْقَائِدُ إِلَى رَجُلٍ بِمَلَابِسَ خِمَالَهُمْ، وَوَقَفَ الْحَمَّارُونَ بِجِوَارِ حَمِيرِهِ مَ وَتَوَجَّهُ الْقَائِدُ إِلَى رَجُلٍ بِمَلَابِسَ رُومائِيَّةٍ يجْلِسُ فِي رُكْنِ عَالِ، تَصْعدُ إِلَيْهُ بِعِدَّةِ درَجَاتٍ مِنْ الرُّخَامِ الْمَرْمَرِيُّ، وَلَهُ عَددٌ مِنْ الرُّخَامِ لَقُوسًا حَجَريًّا يُطَلِّلُهُ.

حِينَ رَأَى الْقَادِمَ إِلَيْهِ هَمَّ واقِفًا يُرَحِّبُ بِهِ، أَجْلِسَهُ بِجِوَارِهِ وَصَاحَ يَقُولُ آمِرًا:



أَقْرِ عُوا حُمُولَةُ الْقَافِلَةِ، واعْمَلُوا عَلَى رَاحَةِ الدُّوَاتِّ،

انْطَلَقَ الْغُمَّالُ كَشَـــغَّالَاتِ خَلِيَّةِ النَّحْلِ، كُلُّ مِنْهُمْ يَعْرِفُ دَوْرَهُ الَّذِي يُؤَدِّيهِ، مَنْ رَاحَ يَحْمِــلُ الصَّنَادِيقَ مِنْ فَوْقِ الْعَرَبَاتِ وَالْجِمَّالِ وَالْحَمِيلِ وَيَدُّهِبُ بِهَا إِلَى مَنْ رَاحَ يَحْمِــلُ الصَّنَادِيقَ مِنْ فَوْقِ الْعَرَبَاتِ وَالْجِمَّالِ وَالْحَمِيلِ وَيَدُّهِبُ بِهَا إِلَى الْمُخَاذِنِ، وَمَـــنْ رَاحَ يُطْعِمُ الدَّوَاتُ، وَجِينَ اطْمَأَنَّ الرَّجُلُ الْوَاقَفُ فِي الْعُنِّيَةِ عَلَى الْمُخَاذِلِ، وَمَــنْ رَاحَ يُطْعِمُ الدَّوَاتُ، وَجِينَ اطْمَأَنَّ الرَّجُلُ الْوَاقَفُ فِي الْعُنِّيَةِ عَلَى الْمُخَاذِ أَمْرِهِ جَلَسَ يُخَاطِبُ ضَيْفَهُ.

تُسَاءَلَتْ نُفْسِي وَقَالَتْ؛

مَلْ يَسْتَخُدِمُ أَهْلُ الْبَادِيَةِ كُلُّ مَذِهِ الْأَشْيَاءِ؟

رَفَضَ عَفْلِي التَّسْلِيمَ بِهَذَا الْأَمْرِ وَالنِّبَوِيِّ حَيَاةٌ يَرْضَاهَا، لَا تَخْتَاجُ لِكُلُّ هَذَا التَّرْفِ، عِنْدَهُ صُوفُ غَنْمِهِ وَأَوْبَارُ جِمَالِهِ يَصْنَعُ مِنْهَا بَيْتَهُ وَفِرَاشَهُ، وَعَنْدَهُ أَلْبِالُهَا يَشْدَرُ مِنْهَا بَيْتَهُ وَفِرَاشَهُ، وَعَنْدَهُ أَلْبِالُهَا يَشْدَرُ مِنْهَا بَيْتَهُ وَفِرَاشَهُ، وَعَنْدَهُ أَلْبِالُهَا يَشْدَرُ مِنْهَا بَيْتَهُ وَفِرَاشَهُ، وَلَدَيْهِ أَشْجَارُ الزَّيْتُونِ وَالنَّخِيلِ تُعْطِيهِ ثِمَرَهَا، وَلَدَيْهِ أَشْجَارُ الزَّيْتُونِ وَالنَّخِيلِ تُعْطِيهِ ثِمَرَهَا، وَإِبارٌ وَيَعْلِيهِ ثَرْوِي الْأَرْضَ لِتُنْتِج لَهُ الْقَمْحَ وَالشَّسِعِيرَ، فَلَنْ يُفَكِّرَ أَبْدًا في هَذِهِ وَآبِارٌ وَيَعْلِيهِ عُرُومِي الْأَرْضَ لِتُنْتِج لَهُ الْقَمْحَ وَالشَّسِعِيرَ، فَلَنْ يُفَكِّرَ أَبْدًا في هَذِهِ الْأَشْيَءِ.

وَرُحْتُ أَتجَوَّلُ فِي السُّوقِ، بَيْنَمَا عَقْلِي يَبْحَثُ عَلَّ سَبَبِ لِجَلْبِ كُلِّ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ، وَقَعَتْ عَيْداي عَلَى الْمَتَاهِ السَّمْزاءِ الْجَمِيلَة ذَاتِ الْغُبُونِ النَّامِعَةِ وَالْأَسْنَانِ الْنَرَاقَة وَالنَّسْنَانِ النَّرَاقَة وَالنَّسْنَانِ النَّرَاقَة وَالنَّسْنَانِ النَّرَاقَة وَالنَّسْفِيلِ النَّتِي رَأَيْتُهَا فِي الْمَعْنِد، رَأَيْتُهَا وَهِلِي تَصْعَدُ الدَّرَجَ فِي اتَّجَاهِ وَالشَّلِينِ، أَسْلِرَعْتُ أَقْتَرِبٌ مِنْها، رَاقَيْتُهَا وَهِيَ تَدُخُلُ إِلَى الرَّجُلِ الَّذِي يَرْتَدِي الرَّجُلُ النَّهِ الرَّجُلُ السَّلِيقِةِ وَهُو يَتُولُ إِلَى الرَّجُلُ النَّهِ الرَّجُلُ السَّلِيقِةِ وَهُو يَقُولُ لَهُ الرَّجُلُ السَّلِيقِةِ وَهُو يَقُولُ لَهُ عَلَيْهِ وَهُو يَقُولُ لَهُ الرَّوْمَانِيَّةَ، هَبَّ الرَّجُلُ السَّلِيقِةِ وَهُو يَقُولُ لَهُ الرَّوْمَانِيَّةَ، هَبَّ الرَّجُلُ السَّلِيقِةِ وَهُو يَقُولُ لَهُ:

ح هذهِ النَّتِي بِتِ رَايَايِ. ضَجِكَ الطَّيْفُ مُعَلِّقًا وَهُوَ يُقُولُ:

مَرْحَبًا بِابْنَةِ الْمُشْتَرِي.



تُمُّ قَالَ لِوَالِدِ الْفَتَاةِ:

لَكُ ابْنَةٌ جَمِيلَةٌ يَا سَبْتِيمُوسَ عَمْرِو.. أَجْمَلُ وَجْهِ رَأَيْتُهُ في بَالْمِيرَا.
 قَالَتِ الْفَتَاةُ في جِدِّيَّةٍ وَحَزْم:

م لَا أُحبُّ لأَحدِ أَنْ يُخَاطِبَ وَالدَي بِهَذَا اللَّقبِ! وَلِدِي اشْمُهُ عَمْرُو بْنُ الظَّرِبِ. وَهُوَ كَبِي اشْمُهُ عَمْرُو بْنُ الظَّرِبِ. وَهُوَ كَبِيرُ ثُجَّارٍ تَدْمُرَ وَقَاضِيهِمْ وَعَضْقُ مَجْلِسِ الشُّسيُوخِ أَيْضًا. كَمَا أَنَّنِي لَا أُحِبُّ لَا أُحِبُّ لَا أُحِبُّ لَا أُحِبُّ لَا أُحِبُّ لَا أَحِبُ لَا أَحْدِلُ لَا لَا أَحِبُ لَا أَحِبُ لَا أَحِبُ لَا أَحْدِلُ لَا لَهُ لَا أَحْدِلُ لَلْهُ لَا أَعْلِيْهِ لَا أَمْ لِللَّهِ لَا أَعْلِيْ لَا أَحْدِلُ لَا أَعْلِيْهِ لَا أَمْ لِللَّهُ لَا أَعْلِيلُ لَا أَعْلِيْكُ لَا أَعْلِيْكُ لَا لَا أَعْلِيْكُ لِللَّهُ لِللَّهُ لَا أَعْلِيلُ لَا أَنْ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لَا أَعْلِيلُ لَا أَعْلِيلُ لَا أَعْلِيلُ لَا أَعْلِيلُ لَا أَنْ لِللَّهُ لِلللَّهِ لِهِ لَا أَعْلِيلُ لَا لِلللَّهُ لِلْمُ لِلللللَّهُ لِللللَّهُ لَ



شَــفر قَائدُ الْقَافِلَة بِالْحَرَجِ، وَحَوَلَ عَمْرُو بْنُ الطَّرِبِ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْهُ، فَقَالَ ضَاحِكًا:

لَا تُغْضَبُ مِنِ ابْنَتِي؛ فَهِيَ تَعْترُّ بِعَرُوبَتِهَا كَثِيرًا.
 ثُمَّ وَجَّهَ حَديثة لابْنَتهِ، وَقَالَ لَهَا:

انْتَظِرِينِي قَلِيلًا.. سَــنَدُّهَبُّ مَعًا إِلَى الْبَادِيَةِ لِنَسْتَأْجِرَ إِبِلَ الْقَبَائِلِ وَفُرْسَانَهَا،
 ولِشِرَاء متُونَةِ الْقَاعِلَةِ الْجَدِيدَةِ الذَّاهِبةِ إِلَى الْفُرَاتِ؛ فَما أَتَانَا مِنْ بِضَاعَةٍ لَا بُدُ
 أَنْ يُنْقَلَ إِلَى هُذَكَ.



فَهِمْتُ الْاَنَ مَا لَمْ أَكُنْ أَفْهِمُهُ، وَتَذَكَّرْتُ مَا كُنْتُ قَرَ أَتُهُ مِنْ قَبْلُ؛ فَالطُّرُقُ التّجارِيَّةُ الْبَرِّيَّةُ بَيْنَ بِلَادِ الشَّامِ وَجَزيرَةِ الْغرَب، وَبَيْنَ الْهِنْدِ وَالصّيب.. وَالْعَالَمِ الرُّومَانِيِّ لَا بُدَّ أَنْ تَمُرَّ مِنْ تَدْمُر، أَيُّ أَنَّهَا صَارَتْ مَرْكُزًا لِلتَّجَارَةِ الدَّوْلِيَّة، وَأَصْبَحَتْ خَلْقَةُ لَا بُدَّ أَنْ تَمُرَّ مِنْ تَدْمُر، أَيُّ أَنَّهَا صَارَتْ مَرْكُزًا لِلتَّجَارَةِ الدَّوْلِيَّة، وَأَصْبَحَتْ خَلْقَةُ أَسَاسِكِةً فِي طَرِيقِ الْحَريرِ الْمُهِمَّةِ بِيْنَ الصِّينِ وَالْعَالَمِ الرُّومَانِيُّ، وَقَدْ تَحَوَّلَ أَسَاسِكِةً فِي طَرِيقِ الْحَريرِ الْمُهِمَّةِ بِيْنَ الصِّينِ وَالْعَالَمِ الرُّومَانِيُّ، وَقَدْ تَحَوَّلَ أَهُمُ الْحُريدِ الْمُهِمَّةِ بِيْنَ الصَّينِ وَالْعَالَمِ الرُّومَانِيِّ، وَقَدْ تَحَوَّلَ أَهُمُ الْحُريقِ الْحَريرِ الْمُهِمَّةِ بِيْنَ الصَّينِ وَالْعَالَمِ الرُّومَانِيِّ، وَقَدْ تَحَوِّلَ أَهُمُ الْحُريقِ الْحَريرِ الْمُهِمَّةِ بِيْنَ الصَّينِ وَالْعَالَمِ الرُّومَانِيِّ، وَقَدْ تَحَوِّلَ أَهُمُ الْحُريقِ الْحَريرِ الْمُهِمَّةِ بِيْنَ الصَّينِ وَالْعَالَمِ الرَّومَانِيِّ، وَقَدْ تَحَوِّلَ أَهُمُ الْحُريقِ الْحَريرِ الْمُهِمَّةِ لِلْقُوافِلَ، وَصَارَتْ لَهُمُ الْحُرِيَّةُ الْكُمامَلَةُ لِلْعَوالِقِي إِلْمَالِ لِيَقْوَافِلَ مِنَ الْمُنْ الْمُرْدِيقِ الْمُعْمَادِي تَعْمَلُولُ الرَّرِيقِ الْمُلْتَولِ الْمُعْلَى مُا يَدْخُلُ إِلَيْهَا أَقْ وَصَارَتُ مُنَا اللَّرْدِهَارِ الْاقْتِصَادِيْ، وَالْمُولُ الْمُنْ عَلَى مَا يَدْحُلُ إِلَيْهَا أَوْ وَصَارَ أَهُمُ اللَّهُ الْمُرْدِ فَاللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْعَلْمُ اللَّولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْكِالْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُولُولُ وَالْمُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعُمُّ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْعُلُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُلْعُلُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ا

أَنْهَى عَمْرُو بْنُ الطَّرِبِ السَّتِلَامَ الْبِضَاعَةِ الْقَادِمَةِ مَعَ الْقَافِلَةِ مِنَ الشَّرِقِ، وَانْصَرَفَ قَائِدُمَا، وَجَلَسَ الرَّجُلُ وَحِيدًا يُفَكِّرُ فِي ابْنَتِهِ الَّتِي تَرَكَهَا تَعِيشُ فِي الْبَادِيهِ طُفُولَتَهَا وَصِباهَا، فَاشْتَتَدَ عُودُهَا وتَعلَّمتِ الْفُرُوسِيَّةِ وَرُكُوبِ الْخَيْلِ الْبادِيهِ طُفُولَتَهَا وصِباها، فَاشْتَتَدَ عُودُهَا وتَعلَّمتِ الْفُرُوسِيِّةِ وَرُكُوبِ الْخَيْلِ وَلَفَحَتُها حَرَارَةُ الشَّسِمِّسِ فَصَارَتُ فَتَاةً سَسِمْرَاءَ جَميلَةً، وَتَأَمَّلَت الْمُحُلُوقَاتِ، وَلَفَحَتُها حَرَارَةُ الشَّسِمِينِ فَصَارَتُ فَتَاةً سَسِمْرَاءَ جَميلَةً، وَتَأَمَّلَت الْمُحُلُوقَاتِ، فَصَارَتُ فَتَاةً سَلَمْ اللَّهُ وَيَعْرَفَتْ وَيَعْتِهِ وَاللَّاتِينِيَّةِ، فَقَرَأَتِ التَّرَاحِيدُيَا الْإِغْرِيقِيَّةً وَاللَّاتِينِيَّةِ، وَعُرفَتُ كَيْفَ وَعَرفَتُ كَيْفَ وَعَرفَتُ مَنْ أَبْطَالِهَا، وَعَرفَتُ مَعْنَى الثَّوْرَةِ.

أَفَاقَ عَمْرُو بْنُ الطَّرِبِ عَلَى خُطُوَاتِ ابْنَتِهِ وَمِيَ قَادِمَةٌ إِلَيْهِ، وَسَـــمِعَ صَوْتَهَا وهِيَ تَقُولُ لَهُ بِجِدَّيَةٍ:

أَيِي، أَنَا لَا أُحِبُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُسَمِّي بَلَدِي بِاسْمِ بَالْمِيرَا، أَوْ يُنَادِيكَ بِلَقَبِ سَبْتِيمُوسَ،
 أَوْ يَصِفْنِي بِبِنْتِ الْمُشْتَرِي،



رَدُّ الْأَبُ، وَسَأَلَ مُتَعَجِّبًا:

\_ وَلَمْ يَا ابْنَتِي؟!

صَمَتَتُ رَيْنَبُ قَلِيلًا، ثُمُّ قَالَتْ:

\_ لِأَنَّهُ مَظُهُرٌ مِنَّ مَطَاهِرِ الْلَحْتِلَالِ يَجِبُ أَنَّ نَخْلَعَهُ عَنَّ أَنْفُسنَا. ثُمُّ قَالَتْ شَارِحَةٌ لِأَبِيهَا:

> لَحْنُ الْاَنَ مَمْلَكُةٌ مُسْتَقِلَةٌ يَا أَبِي. ثُمُّ قَالَتْ مُؤَكِّدَةً:

إِلَى رُومَانِيٍّ.

إِنْ الْبِدَايَةِ تَرَكُونَا نَحُكُمُ أَنْقُسَــنَا.. هَذَا صَحِيــخُ، لَكِنَّهُمْ كَانُوا فِي كُلُّ خُطُوةٍ نَخْطُوهَا، يُطِلُّونَ عَلَيْنَا. وَآنَ الْأَوَاتُ أَنَّ نَنْسَــى وُجُودَهُمْ. آنَ الْأَوَانُ أَنَّ نَشْعُرَ بِاسْتِقْلَالِنَا وَبِحُرِّيَّتِنَا وَبِعُرُوبَتِنَا الْحَقَّةِ.

ثُمَّ تَنَهَّدَتُ تَنْهِيدَةً طَوِيلَةً، وَوَاصَلَتْ جِدَالَهَا مَعَ أَبِيهَا وَقَالَتْ:

 عَقْنِي مَقُولُ لِي إِنَّ لِرُّومَانَ لَنْ يَقْتِلُوا إِعْلَانَ سَيِّدِنَا أُدَيْنَةَ بْنِ السَّمَيْدَعِ اسْتِقْلَالُهُ عَنْهُمْ، وَإِعْلَانُ تَدْمُرُ مَمْلَكَةً، وَمُبَايَعَتَنَا لَهُ مَلِكًا عَلَيْهَا.

وَأَشَارَتْ إِلَّى خَارِحِ الْأَسْوَارِ وَهِيَ تَقُولُ:

مَاذَا تَفْعَنُ الْحَامِيَةُ الرُّومَ بِئِيُّةٌ خَارِجَ أَسْوَارِنَا؟

ثُمَّ قَالَتُ تَرُدُّ عَلَى شُوَالِهَا ۗ

 أَظُنُّ أَنَّهَا لِتأْدِيبِ مَنْ يَحْرُجُ عَنْ طَاعْتِهِمْ. رَفَجْأَةً.. دَوَى صَوْتُ گَالرَّعْدِ، زَلْزَلَ أَرْجَاءَ الْمَدِينَةِ، وَهُوَ يَصْرُخُ وَيَقُولُ

\_ لَقُدِ اغْتِيلَ الْمَلِكُ فِي قَصْرِهِ!!



تَسَيْتُ زَيْنَبُ كُلَّ شَيْءٍ، أَسْرَعَتْ كَالْفَهْدِ تَحْتَرِقُ جُمُوعَ النَّاسِ، وَأَخَذَتْ طَرِيقَها إِلَى قَصْرِ أَذَيْنَةَ الْكَبِيرِ، وَتَرَكَ النَّاسُ كُلَّ مَا يَفْعَلُونَ وَرَاحُوا يَتَسَاءَلُونَ فِي ذُهُولِ، وَيَقُولُونَ؛

- كَيْفَ يُقْتَلُ الْمِكُ وهُوَ بَيْنَ أَهْلِهِ وَأَحِبَّئِهِ؟!
- \_ لَمْ يَحْدُثْ فِي تَارِيخِ تَدْمُرَ أَنِ غُتيلَ رَئِيسًا!
- الْقَبَائِلُ كُلُّهَا تُحِبُّهُ وَتَحَتَّرِمُهُ، لَيْسَ هُوَ فَقَطْ، بَلْ كُلُّ عَائِلَتِهِ الَّتِي تَوَلَّى رِجَالُهَا رِجَالُهَا رِجَالُهَا رِجَالُهَا رِجَالُهَا رِجَالُهَا

فَالَ وَاحدٌ مِنَ لنَّاسٍ:

- لَمْ يَقْتُلْهُ غَيْرُ الرُّومَانِ.
   عَلْقَ آخُرُ وَقَالَ مُؤَكِّدًا:
- ـ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِ إِلَّا رُوفِينُوسُ مَنْدُوبُ القَيْصِرِ. بِالتَّأْكِيدِ هُو الَّذِي قَتَلَهُ وهَرَبِ. عَلْقَ ثَالِثٌ وَقَالَ فِي دَهْشَةٍ:
  - كَانَ الرُّومَانُ يَعْتَبِرُونَهُ أَحَدَ قَيَاصِرَتِهِمْ. فَكَيْفَ يَقْتُلُونَهُ؟!
     رَدُّ رَابِعٌ وَقَالَ:
    - كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ يَتَمَرَّدُ عَلَيْهِمْ، وَيُعْلِنَ نَفْسَهُ مَلِكًا.





وَدُعَتْ كُلُّ قَبَائِلِ تَدُمُّرَ مَلِكَهَا إِلَى قَبْرِهِ، وَعَادُوا إِلَى خِيَامِهِمُ السَّوْدَاءِ فِي النَّادِيَةِ، وَاجْتَمَعَ الشُّيُوخُ يَتَشَاوَرُون، وَيَتَسَاءَلُون عَمَّنُ يَخْلُفُ الْمَلِك،

لَــمْ يَحْصُرْ أَذَيْنَةُ ابْنُ الْفَقِيدِ اجْبَمَاعَهُمْ، حَتَّى إِنَّــهُ لَمْ يَحْصُرُ وَدَاعَ أَبِيهِ إِلَى قَبْرِهِ، بِمُجَرَّدِ أَنْ سَمِعَ بِخَبَرِ مَوْتِهِ، أَسْــرَعَ يَقُودُ رِجَالَهُ إِلَى كُلُّ الطُّرُقَاتِ الَّتِي قَبْرِهِ، بِمُجَرَّدِ أَنْ سَمِعَ بِخَبَرِ مَوْتِهِ، أَسْــرَعَ يَقُودُ رِجَالَهُ إِلَى كُلُّ الطُّرُقَاتِ الَّتِي تَتْصِلُ بِأَسْــوَارِ الْمَدِينَةِ، وَكُلُّ الْأَوَامِرِ الَّتِي أَصْدَرَهَا لَهُمْ، هِيَ مَعْرِفَةُ مَنْ دَخَلَ الْمَمْلَكَةَ وَمَنْ خَرْجَ، فَقَاتِلُ أَبِيهِ وَاحِدٌ مِنْهُمْ وَكَانَ يَأْمَلُ فِي الْقَبْضِ عَلَيْهِ.

وَبَيْنَمَا شُيُوحُ الْمَجْلِسِ فِي نِقَاشِ وَمُشَاوَرَاتٍ لِاحْتِيَارِ مَنْ يَتَوَلَّى إِدَارِهَ الْبِلَادِ، إِذَا بِأَذَيْنَةَ يَدْخُلُ مُنْدَفِعًا وَهُوَ يُصِيحُ وَيَقُولُ:

- الَّذِي قَتَلَ أَبِي مُوَ رُوفِينُوسُ مَنْدُوبُ قَيْصَرِ رُومَا.
   فُوچِئَ الْجَمِيعُ بِمَا سَمِعُو، لَكِنَّهُمْ جَمِيعًا تشاءَلُوا وَقَالُوا لَا فَعَالُوا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلِيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلِيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْكِمِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْعَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِمِي عَلَيْكُوالْمِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْ
  - مَل اسْتَطَعْتَ الْقَبْضَ عَلَيْهِ؟
     أَجَابَ أُذَبْنَةُ وَهُوَ يَجْلِسُ في مَكَانِهِ:
- مَرَبَ الْجَبَانُ كَالْأَرْنَبِ الْبَرِّيِّ إِلَى الْجُحُورِ، وَلَمَّ أَعْثُرٌ لَهُ عَلَى أَثَرِا
   مَالَهُ أَخُوهُ الْكَبِيرُ (خَيْرَانُ) وَقَالَ لَهُ:
  - \_ هُلَّ عَرَفْتُ سنبَ إِقْدَامِ الرُّومَانِ عَلَى هَدهِ الْفَعْلَةِ الشَّنْعَاءِ؟



### أَحَابَ أُذَيْنَةُ وَقَالَ:

لَيْسَ هُنَاكَ مِنْ سَبَبٍ إِلَّا إِعْلَانَ أَبِينَا نَفْسَهُ مَلِكًا عَلَى تَدْمُن.

طَأَطَأَ خَيْرَانُ رَأْسَــةً إِلَى الْأَرْضِ، وَشــرَدَ مُفكُرًا فِي أَمْرِ لَمْ يُخْبِرُ بِهِ أَحَدًا، أَمَّا أُذَيْنَةُ فَقَــدْ رَاحَ يُجَفِّفُ دَمْعَ عَيْنَيْهِ فِي صَمْتٍ.. ثُمَّ قَــال يُخَاطِبُ أَعْضَاءَ الْمُجْلِس:

يجِبُ أَلَّا نَخَافَ، وأَنْ تَظَلَّ تَدُمْرُ مَمْلَكَةً مُسْتَقِلَّهُ.

نَطَرَ إِلَيْهِ خَيْرَانُ نَطْرَةً مُنَسَائِلَةً صَامِتَةً وَلَمْ يَقُلْ شَـيْنًا، فَاسْتَطْرِدَ أُذَيْنَةُ يَقُولُ:

\_ لَا بُدُ مِنِ اسْتِمْرَارِ تَدْمُرَ مَمْلَكُةً مُسْتِقِلَةً.

ثُمُّ صاح بِصوَّتٍ قَوِيُّ تَرَدُّد فِي أَرْجاءِ الْقَاعَةِ الرُّخَامِيَّةِ:

لَا يُدُ لَنَا مِنَ الْقُوّةِ الَّتِي تَحْمِي سُبْقَلَالَنَا.. لَا نُدَّ أَنْ مَبْنِيَ قُوْتَنَا.
 لَمْ يُعَلُقْ أَحَدٌ مِنْ مَجْلِسِ الشَّيُوخِ عَلَى أَيَّةٍ كَلِمَةٍ مِمَّا قَالَ أُذَيْنَةً، سَوَاءٌ بِالْمُوَافَقَةِ أَقْ بِالرَّقْضِ! وَأَخِيرًا نطقَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ وَقَالَ!

- مِنْ الْرَاجِبِ أَنْ نَخْتَارَ مِنْ يِظُلُفُ فَقِيدِنَا الْعَظِيمِ،

رَدُّ ثَارٍ وَقَالَ:

م طِبْقًا للتَّقَالِيدِ فَإِنَّ الِابْنَ الْأَكْبَرَ لِلْفَقِيدِ هُوَ الَّذِي يَرْأَسُ الْمَجْلِسَ، وَيَتَوَلَّى حُكْمَ الْمَدِيثَةِ.



صَارَ خَيْرَانُ رَئِيسًا لِتَدْمُرَ، وَتَقَرَّقَ مَجْلِسُ الشُّيُوخِ كُلُّ إِلَى حَالِه، وَعَاد عَمْرُ و الْنَ الظَّرِبِ إِلَى قَصْرِه، وَجَدَ بْنَتَهُ تَدُورُ فِي الْمَكَانِ كَالْفَهْدِ الْفَاضِبِ، كُلُّمَ حَاوَلَ وَالشَّالِ كَالْفَهْدِ الْفَاضِبِ، كُلُّمَ حَاوَلَ وَالدُّهَا الْاقْتِ رَابَ مِنْهَا، انْتَفضَتْ مُبْتَعِدَةً! فَأَدْرَكَ مَا بِهَا مِنْ حُبِّ وَغَيْرَةٍ عَلَى وَطَنِهَا، فَأَمْسَكَ بِهَا مِنْ كَتِفَيَّهَا وَهِزُها بِعُنْفٍ وَهُوَ يُضِيحُ فِيهَا، وَيَقُولُ لَهَ:

ـ اهْدَئِي.

صَاحَتْ رَيْنَبُ ثَائِرَةً تَقُولُ:

مَذَا مُوَ الْمُسْتَعْمِرُ.. مَنْ يَخْرُجْ عَنْ طَاعَتِهِ يُقْتَلْ!

صَمَتَ عَمْرُو بْنُ الظَّرِبِ قَلِيلًا يُمَكُّنُ، رَاحَ يُتَمْتِمُ بِمَا يُفَكَّرُ فِيهِ وَهُوَ لَا يَدْرِي، فَهُو لَمْ يُصدُقُ مَا سَمِعَهُ مِنْ أَذَيْنَةَ لِلأَبْنِ فِي مَجْلِسِ الشَّيُوخِ، وَلَمْ يُصدُقُ مَا قَالَتُهُ ابْنَتُهُ الْآنَ، فَكَيْفَ يَقْتُلُ الرُّومَالُ حَلِيقًا لَهُمْ، يَمُذُّ جَيْشَــهُمْ بِالْمُقَاتِلِينَ، وَيُسَدِّدُ لَهُمْ نَصِيبَهُمْ مِنَ الضَّرَائِبِ الَّتِي يَقْرِضُونَهَا عَلَى كُلِّ مَا يَدْخُلُ تَدْمُرَ مِنْ بِضَاعَةٍ لَهُمْ يَعْدُرُجُ مِنْهَا، وَيَحْمِي بِجُيُوشِهِ ظَهْرَ جُيُوشِهِمُ الْقَرِيبَةِ مِنَ الْفُرُسِ؟!

رَجُلٌ مِثْلُ هَذَا.. كَيْفَ يِقْتُلُهُ حُلْفَاقُهُ؟!!

لَمْ يَشْعُرُ عَمْرُو بْنُ الطَّرِبِ بِأَنَّهُ يُفَكِّرُ بِصَوْتِ مَسْمُوعٍ، وَأَنَّ ابْنَتَهُ سَمِعَتْ كُلُّ مَا فَكَّرَ فِيهِ، إِلَّا حِينَ سَمِعَهَا تَتَنَهَّدُ طَوِيلًا وَتَقُولُ:

\_ آهِ يَا شَعْبَ سُورِيا.. يَا مَنْ تُعَانِي قَسُوةَ الْمُحْتَلِّينَ.

وآهِ يا تَدْمُرَ الضَّابِّعة وجِيدةً في الصَّحْرَاء، ولَوْلَا سِلْسِلَهُ الْجِبالِ الَّتِي تُحِيطُ بِك لَكَانَ الْفُرْسُ وَالرُّومَانُ يَتَصَارَعَان مِنْ أَجُلكِ عَلَى أَرْضِك.

وَآهِ يَسَا يَادِيَةَ تَدُمُّنَ الشَّاسِسَعَة مأَشْسِجَسَ تَجْيِلِك وَرُمَّانِسِكِ وَزَيْتُونِكِ، مِنَ. الْمُحْتَلِّينَ



تُمُّ وجَّهَتْ حَدِيثُهَا إِلَى وَالدِهَا وَسَأَلَتُهُ قَائِلَةً:

لِمَاذَا لَمْ يُصْبِحْ أُدَيْنَةُ الِابْنُ رَئِيسًا لِمَجْلِسِ الشَّيُوخِ خَلَفًا لِوَالِدِهِ؟! لِمَاذَا
 اخْتَرْتُمْ خَیْرَانَ؟!

أَجَابُ الْأَبُ وَقَال:

لِأَنَّ خَيْرَانَ هُو الِابْنُ الْأَكْبَرُ لِلْعُقِيدِ، هَكَذَا تُحَتِّمُ التَّقَائِيدُ.
 عَلُقَتْ قَرِئِلَةً:

خَيْرَانُ هَذَا لَا يُجِيدُ فَنَّ الْحُرُوبِ.

قَالَ الْوَالِدُ مُؤَكَّدُا؛

\_ لَكِنَّهُ يُجِيدُ فَنُّ الْحَيَاةِ.

ثُمُّ اسْتَطَّرْدَ وَقَالَ:

ـ يَسا ابْنَتِي.. مَا لَنَا وَلِلْحُسرُوبِ؟! نَحْنُ لَا نَقْدِرُ عَلَى مُوَاجَهَسةِ قُوَّةِ الرُّومِ أَوِ
 الْفُرْسِ.

عنَّقَتِ الابْنَةُ وَقَالَتْ:

\_ آمُّلُ أَنْ بَيْنِيَ أَذَيْنَةُ الابْنُ جَيْشًا قَوِيًّا لمُوَاجَهَتِهِمْ.

أَدْرَكَ الْأَبُ أَنَّ ابْنَتَهُ ازْدَادَتْ كَرَاهِيَةً لِلرُّومَانِ، وَلِكُلُّ مَظَاهِرِ وُجُودِهِمْ عَي أَدْرَكَ الْأَبُ أَنَّ الْبُنَةُ وَلَيْ اللَّهِمَ عَلَى الْجَوَارَ بِأَمْرِ تُجِبُّهُ هِيَ، أَرْضِ تَدْمُرَ، وَأَدْرَكَ صِحَّة قَوْلِهَا، وَأَرَادَ أَنْ بُنْهِيَ هَذَا الْحِوَارَ بِأَمْرِ تُجِبُّهُ هِيَ، فَقَالَ لَهَا:



قَالُ الْأَبُ ضَاحِكًا:

لَنْ أَنَادِيَكِ بِاسْسِمِكِ الرُّومَائِيِّ بَعْدَ ذَلِكَ، أَنْست رَيْنَبُ بِنْتُ عَمْرِى بْرِ الضُّرِبِ،
 وَسَأَدُلُلُكِ بِاسْمِ رِنُوبُيَا.. مَا رَأْيُكِ؟

قَفَرْتُ زِيْنَبُ فِي الْهَوَاءِ فَرَحًا كَطِفْلَةٍ صَغِيرَةٍ، وَقَالَتْ:

طَبُعًا مُو فِقُةُ، وَسَعِيدَةٌ أَيْضًا.

قَذَفَتِ الِابْنَةُ بِنَفْسِـــهَا في حِضْرِ أَبِيهَا، وَطَوَّقَتْـــهُ بِذِرَاعَيْهَا الْقَوِيَّتَيْنِ، وَهِيَ تَقُولُ:

\_ شُكْرًا يَا أَبِي.

عادتْ عَلَاماتُ الرِّضَا إِلَى وَجُهِهَا الْأَسْمِرِ الْجَمِينِ، فَقَالَ لَهَا ا

سَأُخْبِرُ الدُّنْيَا كُلَّهَا بِأَنَّ اشْمَكِ مِنَ الْآنَ، هُوَ زِنُوبْيَا،
 رَدَّتْ قَائلَةً:

شخصٌ وَاحِدٌ فَقَطْ هُو الَّذِي أُرِيدُهُ أَنْ يَغْرِفُ الْآنَ يَا أَبِي
 تُساءلَ وقالَ:

\_ مَنْ هُوَ؟

رَدَّتْ مُسْرِعَةً وَقَالَتْ:

الْذَيْنَةُ.. ذَلِكَ الرَّجُلُ الثَّائِرُ الْمُتَمَرِّدُ الَّذِي يَحْلُمُ مِثْلِي بِتَصْرِيرِ تَدْمُنَ وتَصْرِيرِ كُلُّ الْأَرْضِ السُّورِيَّةِ مِمَّنِ احْتَلُها سواءٌ كَانُوا مِنَ الْفُرْسِ أَوِ الرُّومِ.
 أَوْ مَنَ الْفُرْسِ أَوِ الرُّومِ.

ثُمُّ قَالَتُ مُتَسَائِلَةً:

لَكِنْ أَيْنَ هُوَ الْآنَ؟ سَأْسَاعِدُهُ فِي تَحْقِيقِ هَذَا الْحُلْمِ بِكُلِّ الطَّرُقِ الْمُمْكِنَةِ.
 جَلَسَ الْأَبُ فِي هُدُوءِ وَهُوَ يَقُولُ:



أَذَيْنَةُ يَأْلُفُ الْبَادِيَةَ، فَمَنْدُ صِغَرِهِ وَهُوَ فَارِسٌ شُجَاعٌ، مُحِبٌّ لِلصَّيْدِ، جَرِيءٌ،
 لَا يُطَارِدُ إِلَّا الْأُسُودَ وَالْفُهُودَ وَالدِّئَابَ، بِالتَّأْكِيدِ هُوَ هُنَاكَ، هَذَا هُوَ الْقَائِدُ الَّذِي يَأْتِي بالْخُرِّيَّةِ لِشَعْبِهِ.
 يَأْتِي بالْخُرِّيَّةِ لِشَعْبِهِ.

انْطَلَقَتْ زِنُوبْيَا خَارِجَةً، اسْتَوْقَفَهَا وَالِدُهَا مُتَسَائِلًا:

إِلَى أَيْنَ؟
 قَالَتْ وَهِيَ تُواصِلُ انْدِفَاعَهَا إِلَى الْخَارِج:

\_ إِلَى الْبَادِيَةِ.







الله عَنْ أَوْلُ قَرَارِ اتَّخَذَهُ خَيْرَانُ هُوَ إِعْلَانَ وَلَائِهِ لِلرُّومَانِ، لَقَدْ فَكُرَ كَثِيرًا فَلَ عَنْ مَنْ أَوْلَ اللهُ عَنْ أَوْلَ اللهُ الْحَيَاةَ، وَرُبَّمَا وَصَلَ بِهِمُ الْمَنْ لَهُ الْحَيَاةَ، وَرُبَّمَا وَصَلَ بِهِمُ الْمَنْ أَنَّ النَّبَاعِ سِيَاسَا إِلَى اللهُ اللهُ الْحَيَاةَ وَرُبَّمَا وَصَلَ بِهِمُ الْأَمْرُ إِلَى اغْتِبَالِهِ كُمَا اغْتَالُوهُ، لِذَلِكَ آثَرَ السَّلَامَةُ وَأَعْلَنَ قَرَارَهُ بِالْوَلَاءِ لَهُمْ وَالتَّقَرُّبِ الْأَمْرُ إِلَى اغْتِبَالِهِ كُمَا اغْتَالُوهُ، لِذَلِكَ آثَرَ السَّلَامَةُ وَأَعْلَنَ قَرَارَهُ بِالْوَلَاءِ لَهُمْ وَالتَّقَرُّبِ مِنْهُمْ . فَرَضُوا عَنْهُ، وَمَنْحُوهُ لَقَبَ أَمِيرِ تَدْمُرَ.

وَغُضِ بَنَ أَذَيْنَهُ مِنْ قَرَارِ أَخِيهِ وَلَمْ يَرْضَ عَنْهُ؛ فَهُ فَي يُخَالِفُ كُلُ طُمُوحَاتِهِ وَأَحْلَامِهِ، فَتَرَكَ الْمَدِينَةَ بِكُلِّ ضَجِيجِهَا وَصَخَبِ أَسْ وَاقِهَا، وَذَهَبَ إِلَى الْنَادِيَةِ النِّي يُجِبُّهَا، وَيَأْلُفُ الْحَيَاةَ فِيهَا مُنْذُ صِغَرِهِ، وَرَاحَ يَبُثُ أَشْجَارَ نَخِيلِهَا وَرُمَّانِهَا وَزَيْتُونِهَا أَحْزَانَهُ وَيَأْلُفُ الْحُيَاةَ فِيهَا مُنْذُ صِغَرِهِ، وَرَاحَ يَبُثُ أَشْجَارَ نَخِيلِهَا وَرُمَّانِهَا وَرَيْنُونِهَا أَحْزَانَهُ وَيَأْلُفُ النَّومَالُ لِمُجَرَّدِ أَنْ أَعْلَى نَفْسَهُ وَزَيْتُونِهَا أَحْزَانَهُ وَآلَامَهُ لِفِراقِ وَالِدِهِ. النَّذِي اغْنَالُهُ الرُّومَالُ لِمُجَرَّدِ أَنْ أَعْلَى نَفْسَهُ مَلَكًا عَلَى بِلَادِهِ.

رُحِينَ لَا تَقْدِرُ مُنَجَاتُهُ لِلْأَشْسِجَارِ وَالْبَوْحُ لَهَا عَلَى التَّخْفِيفِ مِنْ حِدُّةِ الْحُرْنِ وَالْمُرَارَةِ النِّيْ تَتَمَلُّكُهُ، يَخُرُجُ لِصَيْدِ الْأُسُودِ وَالْفُهُودِ وَالذَّنَابِ، لَمْ يَقْبَلْ أَنْ يُطَارِدَ فَرْيَسَةً صَيْدُهَا سَهْلُ وَمَيْسُورٌ، يُطرِدُ السِّبَاعَ وَهُوَ يَتَمَثَّلُهُمْ قَادَةَ أَعْدَائِهِ وَمُحْتَلِّي فَرْيِسَةً صَيْدُهَا سَهْلُ وَمَيْسُورٌ، يُطرِدُ السِّبَاعَ وَهُوَ يَتَمَثَّلُهُمْ قَادَةَ أَعْدَائِهِ وَمُحْتَلِي أَرْضِ وَطَبَسِهِ، وَهُو يَتَمَنَّلُهُمْ أَنْ يَأْتِي الْوَقْتُ لِيَقَعُسُوا فَرَائِسَ بِنَبَالِهِ وَرِمَاحِهِ كَمَا يَعْفَلُ فَ صَيْده،

وصَارَ يَجْلِسُ بِالسَّاعَاتِ وسطَ بَدُوِ الصَّحْرَاءِ ورُقَساءِ الْقَبائِلِ، يُحادِثُهُمْ عنْ حُلْمِهِ بِالْيَوْمِ النَّيِ يَطْرُدُونَ فِيهِ الْقُرْسَ وَالرُّومَ مِنَ الْأَرَاضِي السُّـورِيَّةِ وَتَكُوينِ حُلْمِهِ بِالْيَوْمِ السُّـورِيَّةِ وَتَكُوينِ

دُوْلَةٍ حَقِيقِيَّةٍ، حُرَّةٍ وَفَوِيَّةٍ.. عَاصِمَتُهَا تَدُمُرُ ، تُتَحَدِّى الْإِمْبِرَاطُورِيَّةَ الرُّومانِيَّةَ الَّتِي اغْتَالَتْ أَبَاهُ وَقَضْتُ عَلَى خُلِْمِهِ.

وَيَنْتُقِلُ حُلْمُ الْقَائِدِ إِلَى عُقُولِ وَقُلُوبِ الرَّجَالِ، وَلِمَ لَا ؟! فَهَوُّلَاءِ هُمْ مَنْ أَحَبُّوهُ وَالْتَقُوا حَوْلَهُ فِي حَفْلِ زَوَاجِهِ وَهُوَ ابْنُ السَّالِعَةَ عَشْرَةَ، وَهُمْ مَنْ وَقَفُوا بِجَانِيهِ وَالْتَقُوا حَيْنَ مَا تَتْ ذَوْجَتُهُ عِنْدَ وِلَادَتِهَا ابْنَهُمَا الْوَحِيدَ الَّذِي أَسْمَاهُ هيروديس. فَيُعْلِنُونَ مُسَانَدَتَهُمْ لَهُ وَاسْتِعْدَادَهُمْ لِلْقِتَالِ لِتَنْفِيدِ حُلُمِهِمْ حَمِيعًا.. خُلُم تَدْمُرَ الْحُرَّةِ.

يَعْرِفُ الْقَائِدُ أَنَّهُ لَا حُرَّيَّةَ بِلَا قُوَّةٍ، وَأَنَّ رِجَالَ الْبَادِيَةِ هُمُ الْقُوَّةُ الَّتِي سَيْسَتَعِينُ بِهَا لِتَحْرِيرِ الْوَطَنِ، فَهُمْ لَيْسَ لَهُمْ مَثِيلٌ فِي الْعَالَمِ فِي الْقَثَالِ بِالْجَرَابِ وَالنَّبَالِ مِنْ فَوْق ظُهُورِ الْخَيْلِ وَالنُّوق، وَكُم اسْتَعَانَ بِهِمْ جَيْشُ الرُّوم فِي حُرُوبِهِ.

لَكِنْ هُنَاكَ قَبَائِلُ تَدِينُ بِالْوَلَاءِ لِعَمْرِو بْنِ الظَّرِبِ وَلَا بُدُّ أَنْ تَنْضَمَّ إِلَيْهِ.

فَقَدْ كَانَ عَمْرُو بْنُ الظَّرِبِ وَالِدُ زِنُوبْنِا زَعِيمًا فِي عَشِيرَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُصْبِح تَاجِرًا وَقَاضِيًا لِلتَّجَّارِ وَقَائِدَ قَافِلُتِهِ مِنْ تَدْمُرَ حَتَّى مَوَاتِي الْفُرَاتِ، وَعُضْوًا فِي مَجْلِسِ الشُّيُوخِ، وَلَهُ أَرَاضٍ وَمَوَاشٍ فِي الْبَدِيَةِ، وَهَؤُلَاءِ يَدِينُونَ بِالْوَلَاءِ لَهُ، وَهُمْ مَنْ تَرَبَّتِ الْسُتُّهُ فِي وُسَطِهِمْ، وَكَثِيرًا مَا يُصْطَحِنُهَا مَعَهُ لِرَبُورِتِهِمْ.

وَهَؤُلَاءِ لَا نُدَّ أَنْ يَسْمَحَ لَهُمْ عَمْرُو بْنُ الطَّربِ بِالإنْضِمَامِ إِلَيْهِ.

وَبِيْنَمَا أُذَيْنَةً وَسَطَ قَادَةِ الْقَبَائِلِ وَرُؤْسَائِهَا يِتَشَاوَرُونَ، فَإِذَا بِهِمْ يَرَوْنَ فَارِسًا يَشُقُّ غُبَارَ الرِّمَالِ وَيُسَابِقُ الرِّيحَ فِي الطَّرِيقِ إِلَيْهِمْ، فَتَعَجَّبُوا وَقَالُوا:

تُرَى مَا الَّذِي حَدَث حَتَّى يَأْتِيَ ذِلِكَ الْعَارِسُ بِهَذِهِ السُّرْعَةِ؟!

تَوَقَّفَ عَقَلُ الرِّحَالِ عَنِ النَّفْكِيرِ فِي أَيُّ شَيْءٍ إِلَّا فَيمَنْ نَكُونُ هَذَ الْفَارِسُ، وَلِمَادَا هُوَ قَادِمٌ بِهَذِهِ السُّرْعِةِ؟! وَظَنَّوا أَنَّ فِي الْأَمْرِ مُصَابًا جَدِيدًا، وَقَدْ جَاءَ يُبَلِّغُهُ إِلَى أُذَيْنَةَ، وَاتَّجَهَتْ أَنْظَارُ بَعْضِهِمْ إِلَيْهِ مُشْعِقِينَ عَلَيْهِ، أَلَا يَكْفِيهِ مَا هُوَ فِيهِ مِنْ أَحْزَانٍ وَآلَامٍ؟



لَمْ يَطُلِ انْتِظَارُ أَدَيْنَةَ وَلَا مَنْ حَوْلَةً مِنْ أَبْنَاءِ الْبادِيةِ، وَتَوَقَّفَ الْجَوَادُ بِالْقُرْبِ مِنْهُمْ، وَقَفَرَ الْفَارِسُ مِنْ فَوْقِهِ إِلَى الْأَرْضِ.. فَإِذَا بِهَا زِنُوبْيَا ابْنَةُ عَمْرِو بْنِ الضَّرِب، وَالشَّيْفُ فِي غِمْدِهِ مُعَلَّقٌ فِي وَسَطِهَا صَاحَ بَعْضُهُمْ فِي انْدِهاشِ يَقُولُ:

بت زاباي بِنْتُ سَبْتِيمُوسَ عَمْرِو بْنِ الطَّرِبِ!
 مَاحَتْ تَقُولُ:

لا.. زَيْنَبُ بِنْتُ عَمْرٍو. قَدْ خَلَعْنَا أَنَا وَأَبِي عَنْ أَنْفُسِنَا الْيوْم كُلُّ الْأَسْمَاءِ وَالْأَلْقَابِ
 الرُّومَانِيَّةِ، وَعُدْنَا إِلَى أَسْمَائِنَا الْعَرَبِيَّةِ.

َهُبُّ أَذَيْنَةُ مِنْ مَكَانِهِ وَرَاحَ يُرَحَّبُ بِالضَّيْفَةِ الْفَارِسَةِ، وَهُوَ يَقُولُ بِهَا·

\_ مَرْحَبًا يَا زَيْنَبُ بِنْتُ عَمْرِو، تَفَضَّلِي.

قَادَهَا لِتَجْلِسَ بِجِوَارِهِ وَسَطَ الرِّجَالِ، وَجِينَ اسْتَقَرَّتْ فِي مَكَانِهَا، وَرَاحَتْ تَقُرأً الْعُيُونَ الَّتِي حَوْلَها، رَأَتْ فِيهَا الدَّهْشَةَ وَالْعَجِبِ مِمَّا قَالَتْ، فَاسْتَطُرَدتُ تَقُولُ:

حَتَّى مَدِينَتُنَا، رَمَتُ عَنْ نَفْسِهَا اسْمَ بَالْمِيرَا الرُّومَاتِيَّ، وَعَادَتْ تَدْمُرَ الْعَرَبِيَّةَ.
 زَادَتْ دَهُشْةُ الرُّجَالِ وَرَاحُوا يَنْظُرُونَ إِلَى بِعْضِهمْ، فَقَالَتْ لَهُمْ فِي مَوَدَّةٍ:

مَنْ يُرِدُ مِنْكُمْ أَنْ يُكُونَ لِي مِثْلَ أَبِي مَلْئِذَ دِني بِالسَّمِ زِنُونْيَا مَذَا هُوَ الاسْمُ
 الْذِي أَرَادَ أَبِي أَنْ يُدَلَّلَنِي بِهِ.

صَاحُوا جِمِيعًا وَقَالُوا:

۔ مَرْحَبًا زِنُویْیَا،

وَقَالَ لَهَا أَحَدُ الرَّجَلِ مَازِحًا:

مَلْ تَعْرِفِينَ مَادًا تَعْنِي بَالْمِيرا نَا زِنُوبْيَا؟
 رَدَّتُ رَثُوبْيَا وَقَالَتُ:

نَعَمْ.. فَهِيَ تَغْنِي مَدِينَةُ التَّخِيلِ.



عَلَّقَ الرَّجُلُّ وَقَالَ:

مَذَا يَغْنِي أَنَّهُمْ أَطْلَقُوا عَلَيْهَا اسْسِمًا بِمَعْنَى الصِّفَةِ يا ابْنَتِي، لَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ
 أَنَّ يُغيِّرَ اسْمَ الْوَطْنِ، هِيَ تَدْمُرْ.. وَسَتَظَلُّ تَدْمُرَ رَغْمًا عَنْهُمْ.

قَالَتْ فِي جِدِّيَّةٍ:

لَنْ يَحْدُثَ هَذَا إِلَّا إِذَا تَحَرُّرَتْ مِنْ سَيْطَرةِ الرُّومَانِ عَلَيْهَا.
 قَالَتُ هَذَا الْكَلَامَ، وَالْتَفَتَتُ إِلَى أُذَيْنَةً وَقَالَتْ لَهُ:

مَلْ تَقْبَلُنِي جُنْدِيَّةً في جَيْشِ تحْدِيدِ تَذْمُرَ يَا أُذَيْنَةُ؟

تَوَالَتْ هَمْهَمَاتُ الِاسْتِحْسَانِ مِنْ حَنَاجِرِ الرِّحَسَالِ، نَتْنَمَا لَمْ يُعِقْ أَذَنْنَةُ مِنَ الصَّبِيَّةِ الْمُتَمَرِّدَةِ الْتِي حَلَّتُ عَلَيْهِمْ الصَّبِيَّةِ الْمُتَمَرِّدَةِ الْتِي حَلَّتُ عَلَيْهِمْ مُثَقَلَدَةً سَيْفًا كَالْفُرْسَانِ!!

كُنَ أَدُيْنَهُ يَعْرِفُ أَنَّ لِعَمْرِهِ بْنِ الطَّرِبِ صِبِيَّة، لَكِنَّهُ لَمْ يَعْرِفْ أَنَها بِهَذَا الْجَمَالِ الَّذِي تُرَيِّنُهُ أَسُهَا بِيْضَاءُ كَاللَّوْلُقِ، وَهَذَا الْعَقْلِ السَّدِيد وَتِلْكَ الْحَكْمَةِ الْجَمَالِ الَّذِي تُرَيِّنُهُ أَسُهِ السَّدِيد وَتِلْكَ الْحَكْمَةِ الْتِي تَخْرُجُ مِنْ فَمِهَا بِصَوْتٍ قُويِّ، وَاتِقِ مِنْ تَفْسِهِ، تُزَيِّنُهُ ابْتِسَهَامَةٌ جَمِيلَةً. التِّي تَخْرُجُ مِنْ فَمِهَا بِصَوْتٍ قُويٍّ، وَاتِقِ مِنْ تَفْسِهِ، تُزَيِّنُهُ ابْتِسَهَامَةٌ جَمِيلَةً. فَرَاحَ يَنْظُرُ إِلَى وَجْهِهَا الْأَسْمَرِ الْذِي لَوَحَتَّهُ الشَّمْسُ، وَيِتَأَمَّلُ عَيْنَيْهَا الْوَاسِعَتَيْنِ السَّمْرَاوَيْنِ، وَشَعْرَهَا الْعَرْيِرَ الْمُسْتَرُسِلَ حَلْقُهَا بُضْفِي عَلَى أُنُوتَتِهَا بُهَاءً.

أَفَاقَ عَلَى صَوّْتِهَا الْقَرِيِّ وَهِي تَقُولُ:

ـ مَدْا تَقُولُ أَيُّهَا الْقَائِدُ؟

وَاجِهُهَا وَهُوَ يُقُولُ:

مَ لَدَيْنَا مِنْ جَيْشٍ مُهِمَّتُهُ حِزاسَـــةُ أَمْوَالِثَا وَجِمَايَةُ الْقَوَاقِلِ في رِحْلَاتِهَا بَيْنَ
 تَدْمُر وَانْفُرَاتِ





- لَا بُدُّ أَنْ تَغُودِي إِلَى الْمَدِينَةِ أَيْتُها الْحَمِيلَةُ.
   ثُمُّ قَالَ بَاسِمًا:
- وَأَعِدُكِ.. شَيْكُونُ لَكَ دَوْرٌ كَبِيرٌ فِي تَحْرِيرِ تَدْمُرَ.
   صاحت تَقُولُ:
- لَيْسَتْ تَدْمُرَ وَحْدَهَا سَيْدِي، بَلْ كُلُّ الْأَرْضِ السُّورِيَّةِ.
   قَالَ أُذَيْنَةُ بِحَرْمٍ.
  - سَنُحُرُرُهَا يَا زِنُوبْيَا؛ حُبًّا لَهَا، وَتُأْرًا لِأَبِي.
     ثُمُّ فَالَ فِي رِفَّةٍ:
- وَهَيًّا الْآنَ، عُودِي إِلَى الْمَدِينَةِ وَبِلَّغِي وَالِدَكِ تُحِيَّاتِي.
   قَالَتْ زِنُوبْيَا فِي دَلَالٍ.
  - ــ أَلَنُّ تَأْتَيَ لِزِيارَتِنَا؟ أَجابَ أُذَيْنَةً في مَرَارَةٍ وَقَالَ:
- لَيْسَتْ لِي رَغْنِةٌ فِي الْعَقْدَةِ إِلَى لَعْدِينَةِ الْآنَ.

وَقَفَتْ زِنُوبْنِا، وَعِدَّلَتْ مِنْ مَلَابِسِهَا، وَعَلَّقَتْ سَيْفَهَا فِي حَمَّالَتِهِ وَقَالَتْ

لا يُصحُّ أَنْ تُقَاطِعُ عَشِيرَتَكَ سُيِّدِي، وَلَا يَحِثُ أَنْ تَحْرِمُ وَطَنَكَ مِنْكَ.

لَمْ تَنْتَظِرُ زِنُوبْيَا رَدُّ أَذَيْنَةً، وَوَدَّعَتِ الرِّجَالَ وَقَفَرَتْ إِلَى ظَهْرِ حِصَانِهَا وَاتْطَلَقَتْ بِهِ نَحْوَ الْمَدِينَةِ، وَطَلُّ أَذَيْنَةُ وَمَنْ حَوْلَهُ مِنَ الرُّحَالِ يُتَابِعُونَهَا بِعُيُونِ مُنْدُهِشَةٍ حِدَّلَتَى عَامِتْ عِنَ أَنْظَارِهِمْ، وَعَادُوا إِلَى مَا كَانُوا فِيهِ يَتَحدُّثُونَ وَيَتَشَلَورُونَ فِي حَدِّلَتَى عَامِتْ عِنَ أَنْظَارِهِمْ، وَعَادُوا إِلَى مَا كَانُوا فِيهِ يَتَحدُّثُونَ وَيَتَشَلَورُونَ فِي كَنْدَأُمُونَ وَيَتُشَلَقُ لِكُونَ فِي كَنْدَأَ أُذَيْنَةٌ رِحْلَةَ تَخْرِيرِ أَرْص شُورِيَا كَيْفِيهِ بِنَاءِ جَيْشِ حَرْبٍ قَوِي لِتَدْمُن، حَتَّى يَبْدَأَ أُذَيْنَةٌ رِحْلَةَ تَخْرِيرِ أَرْص شُورِيَا مِنَ الْفُرْسِ وَالرُّومَان، وَهُو يَحْلُمُ بِرِنُوبِيًا بِجِوَارِهِ.



أَنْ فَاصَلَ جَوَادُ زِنُوبُيَا طَيُّ الْأَرْضِ تَحْتُ حَوَافِرِهِ فِي طَرِيقِهِ نَحْوَ الْمَدِينَةِ، فَي الْوَقْتِ الَّذِي كَانَتْ فِيهِ فَارِسَــتُهُ تُحَاوِلُ أَنْ تَطَرُّدَ خَيَالَ أُذَيْنَةً مِنْ أَمَامٍ عَيْنَيْهَا، وَأَلَّا تَسْــمَعَ صَوْتَهُ الْوَاتِقَ وَهُوَ يُحَدِّثُ رُوَسَــاءَ قَبَائِلِ الْبَادِيَةِ عَنْ خُلُهِ بِنَدْهُرَ الْمُحَرَّرَةِ مِنْ سُطَانِ الرُّوم، وَعَنْ أَرْضِ سُورِيَا الْحُرَّةِ. خُلُهِهِ بِنَدْهُرَ الْمُحَرَّرَةِ مِنْ سُطَانِ الرُّوم، وَعَنْ أَرْضِ سُورِيَا الْحُرَّةِ.

لَمْ تَجِدْ زِنُوبْيَا فِي تَدُمُّرَ كُلُّهَا رَجُلًا يَتَمَتَّعُ بِشَخْصِيَّةٍ جَذَّايَةٍ مِثْلَ أُذَيْنَةً، يَحْمِلُ بَيْنَ أَضْلُعِهِ قَلْبًا لَا يَعْرِفُ الْخُوَف؛ فَهُوَ يُوَاجِهُ الْأُسُودَ وَالْفُهُودَ وَالذِّنَابَ وَلَا يَسْ مَنْ حَوْلِهِ، يَسْ مَنْ عَلَيْ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَجْمَعَ النَّاسَ مِنْ حَوْلِهِ، يَسْ مَنْ حَوْلِهِ، وَيَجْعَلَهُمْ يَحْلُمُ بِتَدْمُرَ حُرَّةٍ مُسْتَقِلَةٍ وَيَجْعَلَهُمْ يَحْلُمُ بِتَدْمُرَ حُرَّةٍ مُسْتَقِلَةٍ تَسْعى لِلتَّقَدُّم وَالرُّقِيِّ، قَالَتْ لَهَا نَفْسُهَا:

\_ أُذَيْنَةُ يَحْلُمُ نَفْسَ خُلْمِكِ يَا رَثُوسْيَا.

أَرْخَتْ نِسدَا زِنُونْيَا الْعِنَانِ الجَوَادِهَا، فَخَفَضَ سُسرُعَتَهُ تَدْرِيجِيًّا حَتَّى صَارَ يَتَبُخْتَرُ فِي مِشْيَتِهِ، الْتَعَلَر أَنْ تَأْمُرهُ فَارِسَتُهُ بِالْعَدُو مَرَّةً أُخْرى، لَكِنَّهَا لَمْ تَفْعَلْ: فَقَدْ كَانَتْ تَسْستَرْجِعُ كَلِمَاتِ الْإِعْجَابِ الَّتِي قالَهَا أُذَيْنَةً فِي تَحَفُّظِ أَمَامَ رُؤَسَساءِ فَقَدْ كَانَتْ تَسْستَرْجِعُ كَلِمَاتِ الْإِعْجَابِ الَّتِي قالَهَا أُذَيْنَةً فِي تَحَفُّظٍ أَمَامَ رُؤَسَساءِ قَبْائِلِ الْبادِيَةِ، لَكِنَّ أُنُونَتَهَا الْمُبَكَّزَةَ الْمُتَفَجِّرَةً بِالْحَيَاةِ شَعَرَتْ بِهَا بِقُوّةٍ، فَضاحَتْ تَقُولُ فِي نَشُوةٍ:

هَذَا هُوَ الرَّجُلُ الَّذِي سَأْحَقِّقُ بِهِ طُمُوحِي.





تُمَّ قَالَتُ بِنُفْسِهَا:

ـ رَجُلٌ مِثْلُ هَذَا لَا يَجِبُ أَبِنًا أَنْ يَظَلَّ بَعِيدًا عَنْ مَجْلِسِ الشُّيُوخِ،

فَاجِئ، لَوَتْ عِنَانَ جَوَادِها تَأْمُرُهُ بِالْعَوْدَةِ إِلَى الْبَادِيَةِ، اسْتَجَابَ الْجَوَادُ لرَغْبَتها، وَدُونَ أَنْ تَأْمُرهُ، عَادَ لسُّرْعَتِهِ الَّتِي يَصِيرُ بِهَا كَالسَّهُم يَخْتَرِقُ الْجَوَادُ لرَغْبَتها، وَدُونَ أَنْ تَأْمُرهُ، عَادَ لسُّرْعَتِهِ الَّتِي يَصِيرُ بِهَا كَالسَّهُم يَخْتَرِقُ الْهَوَاءُ، وَذُهَبَ إِلَى حَيْثُ كَانَ أُذَيْنَةً مَعَ رُوْسَاءِ الْقَبَائِلِ، فَلَمْ تَجِدٌ زِنُوبْيَا أَحَدًا، قَادتُهُ زِنُوبْيَا إِلَى حَيْثُ تَعْرِفُ أَيْنَ يُقِيمُ. وَحِينَ وَصَلَتْ إِلَيْهِ، وَقَبْلَ أَنْ يَسْأَلَهَا عَنْ قَادتُهُ زِنُوبْيَا إِلَى حَيْثُ تَعْرِفُ أَيْنَ يُقِيمُ. وَحِينَ وَصَلَتْ إِلَيْهِ، وَقَبْلَ أَنْ يَسْأَلَهَا عَنْ سَبَبِ عَوْدَتِهَا، بِالرَّغُم مِنْ أَنَّهُ فَرحَ بِرُوبَيْهَا، فَاجَأَتْهُ بِالسُّؤَالِ وَقَالَتُ لَهُ.

أَلَمْ يَدْفَعْ وَالِدُكُما حِيَاتَهُ ثَمَنًا لِاسْتِقْلَالِ تَدْمُرَ؟

قَالَ أَذَيْنَةً فِي مَزارةٍ وَحُرْنِ:

\_ اغْتَالَهُ رُوفِيتُوسُ الْخَائِنُ.

قَالَتْ مُؤَكِّدةً:

- بَلْ قُلِ اغْتَالُهُ قَبْصَرُ رُومَا. أَلَنْ تَأْحُذَ بِثَأْرِهِ وَثَأْر تُدْمُرَ مِمَّنْ قَتَلُوهُ؟
   صَمَتَتُ قَلِيلًا لِتُعْطِيَ الْفُرْصَةَ لِأُذَيْنَةَ لِيُفَكِّرَ فِيمَا قَالَتْ، ثُمَّ اسْتَطْرَدَتْ تَسْتَفِرُهُ وَقَالَتْ لَهُ:
   وَقَالَتْ لَهُ:
  - كُلُّ الَّذِي فَمَلْتُهُ مُو أَنْكَ اعْتَزَلْتْ حَيَاةَ الْمَدِيثَةِ وَجِئْتَ لِتَعِيشَ فِي الْبَادِيَةِ!
     قَالَ أُذَيْنَةُ مُصَحِّحًا:
- لَنَا لَمْ أَعْتَرِل الْحَيَاةَ أَيْتُهَا الثَّائِرَةُ الْجَمِيلَةُ، أَنَا احْتَرَمْتُ قَرَارَ مَجْلِسِ الشَّيُوخِ،
   الَّذِي نَفَذ قَاتُونَ الْعُرْفِ السَّائِدِ عَلَيْنا.

صَمَتْ قَلِيلًا، ثُمَّ قَال شَارِحًا:

الابْنُ الْأَكْبَرُ هُوَ الْوَحِيدُ صَاحِبُ الْحَقِّ فِي الْجُلُوسِ عَلَى كُرْسِيِّ وَالِدِهِ يَا زِنُوبْيا.
 تَركُــتُ لِأَخِي خَيْرَانَ الْحُكْمَ حَتَّى لَا تَخْتَلِفَ، وَجِئْــتُ هُنَا أَبْنِي جَيْشَ تَدُمُرَ



الْقَوِيَّ الَّذِي سَـــيْحَرِّرُهَا ويَأْخُذُ بِثَأْرِ أَبِي. وَقَدْ رَأَيْتِ بِنَفْسِكِ رُقَسَاءَ الْقَتَائِلِ وَهُمْ يَتَعَاهَدُونَ عَلَى تَحْرِيرِ الْوَطَنِ.

سَأَبْنِي جَيْش تَدُمُرَ الْقَوِيِّ الَّذِي سَـــيَحْمِي حُرِّيَتها هُنا في هَذِهِ الْبَادِيَةِ الَّتِي يَعِيشُ عَلَى أَرْضِهَا أَعْظَمُ نَبَّالِي وقوَّاسِي الدُّنْيا كُلِّهَا.

قَالَتْ رَنُوبْيَا وَهِي حَالِمَةٌ:

\_ آمُلُ أَلَّا يُخْدُمُوا في جَيْشِ الرُّومِ ثَانِيَةً.

رَدُ أُذَيْنَةُ فِي جِدُيَّةٍ:

لَنْ سَصَمَّ تَدْمُرِيُّ إِلَى جَسُسِ الرَّومِ مَا جَمِيلَةَ الثَّائِرِينَ، لَا تَقْلَقِي.
 قَالَتْ تُعْلِنُ عَنْ رَغْبَتِهَا:

لَنَّ يَزُولَ قَلَقِي إِلَّا إِذَا عُدْتَ مَعِي إِلَى الْمَدِينَةِ، وَجَلَسْتَ عَلَى كُرْسِيَّكَ في مَجْلِسِ
 الشُّيُوخ.

السُّستُطَاعَتْ زِتُوبْنِا أَنْ تُقْنعَ أُذَيْنَةَ بِضَرُورَةِ الْعَوْدَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَعَادَ يُشَارِكُ الْقَادَةَ وَالشَّيُوخَ شُستُونَ الْحُكْمِ. لَكِنَّهُ لَمْ يَبْتَعِدْ قَطُّ عَن الْبَادِيَةِ وَرِجَالَهِ الَّذِينَ يُعِدُّهُمْ لِنَصْرِيرِ الْوَطَنِ.

وَمَرَّتِ الْأَيَّامُ عَلَى تَدْمُن بَطِيئَةً مِثْلَ لَيَالِي الشِّتَاءِ تَحْتَ قِبَادَةٍ خُيْرَانَ.

وَلَمْ يَمْصِ وَقْتُ طُويِلٌ حَتَّى مَاتَ خُيْزانُ.

وَلِلْمُرَّةِ الثَّانِيَةِ يَخْلُو عَرْشُ تَدْمُرَ مِنْ صَاحِيِهِ

وَصَارَ عَلَى مَجْلِسِ الشُّيُوخِ أَنَّ يَجْتَمِعَ لِاخْتِيَارِ رَئِيسِهِمُ الْحَدِيدِ.

وَأَشْرَعَتُ رِتُوبْيَا إِلَى وَالدِهَا عَمْرِو بْنِ الظَّرِبِ عُصْوِ مَجْلِس الشُّيُوخِ تُحَرِّضُهُ عَلَى الخُبِيَارِ أَدْبُنَة رَبْيسًا لَهُمْ عُهُو رَجُلٌ ذَكِيٌّ، رَقِيقُ الْإِحْسَاسِ، يَحْمِنُ قَلْبًا



لَا يَفْسِرِ فُ الْخَوْفَ، وَنَهُ طُمُوحاتٌ كَبِيرَةٌ فِي اسْسِتِقُلَالِ تَدْمُرَ وَحُرِّيَّتِها، كَما أَنَّهُ يَحْمِلُ فِي دَاخِلِهِ كَرَاهِيَةً لِلرُّومَانِ لِقَتْلِهِمْ أَبَاهُ، وَقَدِ الْثَفَّ حَوْلَهُ شُـــجُعانُ الْنَادِيَةِ وَفُرْسَاتُهَا، لِمَا رَأَوًا فِيهِ مِنْ أَمَارَاتِ الْبُصُولَةِ، وَقَدْ عَاهَدُوهُ عَلَى تأْبِيدِهِ وَمُناصَرَتِهِ خَتَّى يُحقُّقَ هَذَفَهُ.

وَرَاحَ عَمْرُو بْنُ الطَّرِبِ إِلَى مَجْلِسِ الشُّسيُّوحِ، وَخَالَفُوا جَمِيعًا كُلُّ التَّقَالِيدِ.. وَتَحَقُّقَ خُلُّمُ رَنُويْيَا.

وَصَارَ أُذَيِّنَةُ رَبِّيسًا لِمَجَّلِسِ الشُّيُوخِ، وَرَبِّيسَ تَذَمُّرَ، وَلَمْ تَشْغَلُهُ مَهَامٌّ مَنْصِبِهِ الْحَدِيدِ عَنِ التَّفْكِيرِ فِي رَنُولُنَا، تِلْكَ الصِّيقَةِ الْعَيْقَرِيَّةِ النَّائِرَةِ الْحَالِمَةِ نَفْسَ خُلْمِهِ، وَقَرَّرَ أَنَّ يَتُزَوَّجَهَا بِالرَّغُمِ مِنْ أَنَّهَا فِي غُمَّرِ ابْنِهِ.

رَاحَ أَدْيِئَةً إِلَى مَعْبَدِ الْإِلهِ بِلِ، وَصَلَّى فِي مِحْرَابِهِ، وَتَوَسِّسَ إِلَيْهِ أَنْ يَجْعَلَ زَيْثَبَ بِنْتَ عَمْرِو بْنِ الطُّرِبِ تُوافِـــقُ عَلَى الزَّواحِ مِنْهُ، وَخَرَجٍ مِنَ الْمَعْبَدِ قَاصِدًا قَصْرَ وَالِدِ عَرُوسِهِ. وَأَخَذَ مَعَهُ هَدَايَا مِنْ جُنُودِ الْحَيَوَانَاتِ وَالْأَقْرَاطِ وَالْغُقُودِ وَالْأَسَاوِرِ الذَّهَبِيَّةِ الْمُرَصَّعَةِ بِكُلِّ أَنْوَاعِ الْأَحْجَارِ الْكَرِيمةِ، وَأَخَذَ مَعَهُ أَيْضًا قِلَادَةً مِنَ الزُّمُرُّدِ وَالَّيَاقُوتِ، وَقَالَ لِوَالِدِهَا:

> \_ هَلْ تَسْمَحُ بِأَنْ تُعْطِينِي ابْنِتِكَ لِنزَّوَاجِ مِنْهَا؟ أَجَابُ الْأَبُ وَقَالَ:

> > \_ لَا بُدِّ مِنْ سُؤَالِهَا أَوَّلَا.

تُرَكَ الْأَبُ ضُيْفَهُ وَرَاحَ لِابْنُتِهِ يُخْبِرُهَا بِطَلَبِ أُذَيْنَةَ يَدِهَا. لَمْ تُعتَرِضُ زَيْنَتُ عَلَى خِطْبَةِ أَذَيْنَةً لَهَا.

في دَاخِلِهَا كَادَتْ تَطِيرُ مِنَ الْفرَحِ، وَأَجَائِتْ بِالْقَبُولِ؛ فقدْ جَمَعَهَا



وَحْدَةُ تُفْكِيرٍ وَمَشَــاعِرَ وَأَهُدَافٍ وَآمَالٍ، وَفِي دَاجِلِهِمَا مَعًا حُبُّ مُتَأَصَّلٌ لِلْوَطَنِ، وَشُعُورٌ قَوْمِيُّ يَتَأَجَّجُ فِي صَدْرِيْهِمَا، يَدُفَعُهُمَا مَعًا إِلَى التَّفْكِيرِ بِضَرُورَةِ تَحْرِيرِ الْوَطَنِّ مِنَ الْفُرْسِ وَالرُّومِ.

وَعَادَ الَّأَبُّ إِلَى ضَيْقِهِ، وَقَالَ لَهُ فَرحًا:

\_ أُعْطِيكَ ابْنَتِي الْغَالِيَةَ؛ فَإِنَّ هَذَا مَا يُشْعِدُنِي وَيُسْعِدُكَ وَيُسْعِدُهَا.

قَدَّمَ أُذَيْنَةُ خَاتَمَا مِنَ الذَّهَبِ إِلَى زِنْرِيْيَا، وَمَرَّرَهُ فِي بِنْصَرِ بَدِهَا الْيُسْسِرَى، وَأَلْبَسَهَا عِقْدًا مِنَ الزُّمُرُدِ وَالْمُجَوَّهْرَاتِ.

صَارِثْ زِنُونْدَا الْأَنْ رَسُمِنًا مُخَطُّوبَةً لِأَمِيرِ الْبِلَادِ. وَنَتَنَفَّى أَسْنُوعَانِ فَفَطَّ عَيَ مُوْعِدِ الزَّفَافِ.

وَمُنْذُ الْيَوْمِ التَّالِي مُبَاشِرَةً، انْطَلَقَتْ زِنُوبْيَا فِي أَسُوَاقِ مَدِينَةِ تَدْمُرَ، تَشْتَرِي الْكَثِيرَ مِنَ الْحرِيرِ الصِّينِيِّ والْحُيِّ الْفَارِسِيَّةِ والْأَقْمِشَــةِ الْهِنْدِيَّةِ والْمُجوهُورَاتِ الْبابِلِيَّةِ وَعُقُودِ اللُّوْلُقِ وَالْأَكُوابِ الْمَنْقُوشَةِ وَالرَّهْرِيَّاتِ الْمُلَوَّنَةِ بِأَلْوَانِ قَوْس قُرُح.

لَمْ تَتَرُكُ زِنُوبُيَا مَحِلًّا إِلَّا دَخَلَتْهُ وَاشْتَرَتْ مِنْهُ.

وَلَمْ تَخْرُجْ زِنُوبِيَا مِنْ مَجِلَّ إِلَّا وَهِيَ مُحَمَّلَةٌ بِالْهَدَايَ قَوْقَ مَا اشْسَتَرَتْ؛ فَقَدْ كَانَتْ مَعْرُوفَةُ مِنْ قَبْلُ بِأَنَّهَا ابْنَةُ قَاضِي التُّجَّارِ، وَقَائِدِ الْقَوَافِلِ، وَالْآنَ، صَارَتُ مَخْطُوبَةَ الْأَمِيرِ.

وَفِي صَبَاحِ يَوْمِ الرِّفَافِ صَحَتِ السَّاحَةُ الرَّئِيسِيَّةُ لِلْمَدِينَةِ عَلَى الْعَدِيدِ مِنَ الْمُهندِسِينَ وَالْعُمَّالِ يُزِيَّنُونَ أَرْضِيَّتَها وَجُدْرَانَ نُيُوتِهَا بِالسَّحِجَادِ وَالْأَقْمِشَةِ الْمُهندِسِينَ وَالْعُمَّالِ يُزِيِّنُونَ أَرْضِيَّتَها وَجُدْرَانَ نُيُوتِهَا بِالسَّحِجَادِ وَالْأَقْمِشَةِ الْمَمْزاءِ الثَّقِيلَةِ، وَوُصِعَ فِي صَدْرِهَا كُرُسِيَّانِ كَبِيدِزانِ مُتَجَاوِزانِ عَلَى مِنَصَّةٍ لِلْحَمْزاءِ الثَّقِيلَةِ، وَوُصِعَ فِي صَدْرِهَا كُرُسِيَّانِ كَبِيدِزانِ مُتَجَاوِزانِ عَلَى مِنَصَّةٍ يُصَعَدُ إِلَيْهَا بِدَرْجَاتٍ مِنَ الْمَرْمَرِ.



أَمَّا فِي الْحَدِيقَةِ الْكَبِيسرَةِ حَوْلَ نَبْعِ الْمَاءِ، فَقَدْ وُضِعَتِ الْمَوَائِدُ بِجِوَارِ الْجِرارِ الْكَبِيرَةِ الْمَصْنُوعَةِ مِنَ الْبُرُونَزِ الْمُزَيِّنَةِ بِعَنَاقِيدِ أَزْهَارِ الْجِيرَانْيُومِ.

وَرَاحَتْ صَدِيقَاتُ الْعَرُوسِ إِلَيْهَا فِي بَيْتِهَا، أَلْبَسُوهَا ثَوْبًا طَوِيلَا أَبْيَضَ اللَّوْنِ غارِي الْعُنُقِ وَالذِّرَاعَيْنِ، ووضَعُوا وِشَــاحَا عَلَى شَعْرِهَ، ثُمَّ وضَعُوا عَلَى رَأْسِها تَاجًا مِنْ زُهُورِ الْبُرْتُقَالِ.

وَأَخِيرًا صَحِيَهَا وَالِدُهَا إِلَى سَاحَةِ الِاحْتِفَالِ.

حِينَ دَخَلَتِ الْعَرَبَةُ الَّتِي تَحْمِلُ الْعَرُوسَ وَوَالِدَهَا إِلَى السَّسَاحَةِ، اسْسَتَقْبَلَهَا الْمَدُعُونُ وَلَا السَّسَاحَةِ، اسْسَتَقْبَلَهَا الْمَدُعُونُ وَالنَّصُهِيقِ وَالْهُنَاف، وَتَوَقَّفَتِ الْعَرِيَةُ، وَأَحَدَ أُدَنْنَةُ بِنَدِهَا وَأَنْزَلَهَا إِلَى الْأَرْض.

وَقَبْسِلَ أَنْ يَخْطُوَا نَحْوَ الْمِنْصَّةِ، وَعَلَى الدَّرَجَةِ الْأُولَى لِلسَّسِلَّمِ الْمَرْمَرِيُّ، ذَبَحَ الْعرُافُ واحِدًا مِنَ الْخِرَافِ السَّمِينَهِ، تَحْتَ أَقْدَامِهِما،

ثُمَّ وَاصَلَا الصُّغُودَ.

وَقَبْلَ أَنْ يَجْلِسَا عَلَى الْكُرْسِيَّيْنِ الْكَبِيرَيْنِ الْمُدَّقَّبَيْنِ، وَقَفَاء وَحَسَبَ التَّقَالِيدِ، أَمْسَكَ أَذَيْنَةُ بِيَدَيِّهَا، وَنَظَرَ فِي عَيْنَيْهَا وَسَأَلَهَا قَاثِلًا:

\_ مَنْ أَنْتِ؟

وُحَسَبُ التَّقَالِيدِ أَيْضًا، رَدَّتْ رِنُوبْيَا وَقَالَتْ:

- أَنَا زَوْجَتُكَ أَيْنَمَا تَكُونُ أَنْتُ، أَكُونُ أَنا

هَكَذَا صِارَ أُدَيْنَةُ وَزِنُوبُيَا زُوجِيْنِ، وَارْتَقَعَاتُ صَيْحَاتُ التَّهانِي مِنَ لُأَهُلِ
وَالْأَصْدِقَاء، وَتَوَاصَلَتِ الِاحْتِفَالَاتُ بِهِمَا حَتَّى اللَّيْلِ. فَسَارَا في مَوْكِبٍ يَتَقَدَّمُهُ
حَمَنَةُ الْمَشَاعِلِ وَعَازِفُو الْأَبُواقِ وَضَارِبُو الطُّبُولِ، إِلَى قَصْرِ أُدَيْنَة.



وَعَلَى نَابِ الْقَصْرِ ، كَانَ الْعَدِيدُ مِنَ الْخَدَمِ وَعَازِ فِي الْأَبُوَاقِ وَحَمَلَةِ الْمَشَاعِل فِي انْتِظَارِ.

وَجِينَ وَصَلَ الْعَرُوسَانِ إِلَى الْبَابِ الْكَبِيرِ، حَمَالُ أَدْيْنَةُ زَوْجَتَهُ بَيْنَ ذِرَاعَيْهِ وَتَخُطَّى بِهَا عَتَبَةَ الْبَهْوِ؛ حَتَّى لَا تَلْمِسهَا قَدَمَاهَا، ثُمَّ أَنْزَلَهَا إِلَى الْأَرْضِ وقَدَّمَ لَهَا طَبَقًا مِنَ الْفَضَّةِ مَنْقُوشًا بِرُسُلومٍ عَزيِيَّةٍ، وَعَلَيْهِ مَفْتَاحُ قَصْرِهِ وَبَعْضُ الْقِطَعِ النَّهَا مِنَ الْمَءَ الطَّهُورِ.

الذَّهَبِيَّةُ، ثُمَّ قَدَّمَ لَهَا كَأْسٌ مِنَ الْمَءَ الطَّهُورِ.

وَكَالْمَادُةِ..

سَكَنَتْ زِيُونْنَا كَأْسَ الْمَاءِ عَلَى مُلَابِسِهِمَا طَرْدًا لِلْأَرْوَاحِ الشِّرِّيرةِ.

بَعْدَ ذَلِكَ، جَاءَ أَحَدُ الْخَدَمِ بِمِشْكِلِ صَغِيرٍ، وَسَارَ أَمَامَهُمَا يُضِيءُ لَهُمَا الطَّرِيقَ، وَسَرَا خَلْفَهُ مُتَجَاوِرَيْنِ، ثُمَّ صَعِدَا مَعًا الدَّرَجَ الرُّحَامِيَّ لِلْقَصْرِ، وَقَفَا عَلَى بابِهِ الدَّاخِيُّ، اشْتَدارَا، لَوَّحَا بِأَيْدِيهِما لِضُيْوقِهِمَا الَّذِينَ ظَلُّوا يُلَوِّحُونَ لَهُما خَتَّى غَابًا عَنْ أَعْيُتهِمُّ ذَاخِلَ الْقَصَّرِ، وَيَذَّوا يُغَادِرُونَ الْمَكَانَ وَهُمْ يَدْعُونَ لَهُمَا بالشَّعَادَةِ.

شَخْصَان فَقَطْ لَمْ يَعْرِفَا السَّعادَة في مَذِهِ اللَّيْلَةِ.

أَوَّلُهُمَا: كَانَ هيروديسس بْنَ أُدَيْنَةَ مِنْ زَوْجَتِهِ الْأُولَى، وَالَّذِي لَمْ يُحِبُّ زِنُوبْيَا، لَيْسَ لِأَنَّهَا أَخَذَتْ مَكَانَ أُمِّهِ فِي قَلْبِ أَبِيهِ، فَهُوَ يَعْرِفُ أَنَّ أُمَّهُ قَدْ مَاتَتْ بَعْدَ وِلَادَتِهِ، إِنَّمَا خَوْفًا عَلَى الْعَرْشِ الَّذِي حَلْمُ أَنْ يَرِثَهُ يَوْمًا مَا

وثَانِيهُمَــا هُو مُعنَّى بُنُ خَيْرَانَ الَّذِي كَرِه عمَّهُ بَعْدِ أَنْ ظَنْ أَنَّهُ اغْتَصِبَ خُكُمْ تَدْمُن، وَاضْطُرُّ لِلصَّمْتِ اخْتِرَامًا لِقَرَارِ مَجْلِسِ الشُّيُوخِ، لَكِنَّ الْمَزارَةَ عَشَّشَتُ فِي قلْبِه، وَظَلْ يَحْلُمُ هُوَ الْآخَرُ بِكُرْسِيُّ الْإِمَارَةِ،





ظُلَّ الزَّوْجَانِ حَبِيسَسِي الْقَصْرِ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ، يَنْهَسَلَانِ مِنْ نَهْرِ الْحَيَاةِ الرَّجُلِ الَّتِي تَشْقَقَتْ مِنَ الطَّمَا، وَتَزْرِغُ الرَّجُلِ الَّتِي تَشْقَقَتْ مِنَ الطَّمَا، وَتَزْرِغُ فِيهِ الصَّبِئَةُ حَيَاةَ الرَّجُلِ الَّتِي تَشْقَقَتْ مِنَ الطَّمَا، وَتَزْرِغُ فِيهِ طُمُّوحَهَا بِتَخْرِيرِ الْأَرْضِ مِمَّنْ عَلَيْهَا مِنْ مُحْتَلً، وَتَدْفَعُهُ لِأَنْ يَخُرُجَ لِيُنَفَّذَ وَعْدَهُ، فِيهِ طُمُّوحَهَا بِتَخْرِيرِ الْأَرْضِ مِمَّنْ عَلَيْهَا مِنْ مُحْتَلً، وَتَدْفَعُهُ لِأَنْ يَخُرُجَ لِيُنَفَّذَ وَعْدَهُ، فَالرَّجَالُ الَّذِينَ شَارَكُوهُ خُلُمَةً وَعَاهَدُوهُ عَلَى مُسَاعَدَتِهِ عَلَى تَحْقِيقِهِ فِي انْتِطَارِ.

لَكِنَّ أَذَيْنَةَ وَعَى السَدَّرْسَ جَيِّدًا، فَقَدْ قَتَلَ الرُّومُ أَبَاهُ جِينَ أَعْلَنَ اسْسَتِقْلَالَ مَدْمُر، وَأَغُدَتُوا عَلَى أَخِيهِ بِالْأَلْقَابِ حِينَ أَعْلَنَ وَلَاءَهُ لَهُمْ، فَقَرَّر أَلَّا يُعْلِنَ عَنْ سَيِّبه بِالْأَلْقَابِ حِينَ أَعْلَنَ وَلَاءَهُ لَهُمْ، فَقَرَّر أَلَّا يُعْلِنَ عَنْ سَيِّبه بِالسَّيِرِيِّ الْأَرْضِ السُّورِيَّةِ كُلِّهَا إِلَّا فِي الْوَقْبِ الَّذِي يَرَاهُ مُتَاسِبًا، وَلا يَسْتَطِيعُ فِيهِ الرُّومَانُ أَنْ يَفْعَلُوا شَيْئًا، وَجِينَ سَأَلَتُهُ زِنُوبْيَا مُتَهَكُّمَةً وَقَالَتْ:

لَهُ أَن يَجِينُ هَذَا الْوَقْتُ يَا سَيِّدَ تَدْمُرَ؟
 رَدَّ قَائِلًا فِي هُدُوءِ عَاقِلِ:

حِينَ أَصِلُ بِالْجَيْشِ التَّدْمُرِيُّ إِلَى الْقُوَّةِ الَّتِي تَقْهَرُ أَيُّ عَدُوًّ تُوَاجِهُهُ.
 ثُمَّ نَطَرَ إِلَيْهَا يَتَفحَّصُ خَلَجَاتِ وَجُههَا الْغَاضِبِ وَقَالَ:

الْحُرِّيَّةُ بِدُونِ قُوَّةٍ تَحْمِيهَ تَضِيعُ، وَالْحَقُّ بِدُونِ قُوَّةٍ تُسَانِدُهُ لَا يَعُودُ، وَالْحُلْمُ بِدُونِ قُولِةٍ تُسَانِدُهُ لَا يَعُودُ، وَالْحُلْمُ بِدُونِ قُولِةً لِللَّهِ لَا يَعْدُلُهُ عَلَى الْقُلُوبِ،

وَيَدَأُ فِي مُهَادَنَةِ الرُّومِ،



أَرْسَالُ إِلَى قاليريان قَيْصَرِ رُومَا رِسَالَةٌ يَطْلُبُ مِنْهُ أَنْ يَقْتَصَّ لِوَالِدهِ مِنْ رُومَا رِسَالَةٌ يَطْلُبُ مِنْهُ أَنْ يَقْتَصَّ لِوَالِدهِ مِنْ رَوفَينسوس الْقَاتِلِ الْهَرِبِ إِلَيْهِ، وَهُوَ يَعْرِفُ أَنَّهُ سَيْهُمِلُهَا وَلَنْ يَرُدُ عَلَيْه، وَلَنْ يَقْعَل شَيْعًا، فَهُوَ يَعْرِف جَيِّدًا أَنْ فاليريان لَنْ يُؤَبِّبَ عَصَاهُ، لَكِنُهَا في النّهَايَة.. وَتَجْعَلُ فِكْرَهُ يَتَفَرَّغُ لِلصَّرَاعِ مَعَ الْفُرْسِ.

وَاشْستَدَّتِ الْقَلَاقِلُ وَالصَّرَاعَاتُ بَيْنَ الْفُرْسِ وَالرُّومِ عَلَى الْأَرْضِ السُّسورِيَّة، وَتَحَوُّلَتْ إِلَى قِتَالِ قَادَهُ فالبريان بِنَفْسِهِ، السَّدِي أَرَادُ أَنَّ يَحْتَلَّ مَدِينَةَ الْمَدَائِلِ عَاصِمَةٍ الْفُرْسِ الَّتِي بَنَوْهَا عَلَى الْفُرَاتِ، وَالْنَقَى الْجَيْشَانِ في (الرُّهَا)، وَاقْتَتَلَا قِتَالًا شَدِيدًا انْتَصَرَ فِيهِ الْفُرْسُ عَلَى الرُّرِهَان، وَأَخَذُ وا قَيْصَرَهُمْ فالبريان أَسِيرًا.

شَــعَرَ أُذَيْنَةُ أَنَّ الْوقْتَ قَدْ حَانَ، فَهَاهُمُ الرُّومُ مَهُرُّومُونَ، وقَيْصِرُهُمُ أَسِيرٌ فِي أَيْدِي الْفُرْس، فَلِمَاذَا لَا يَلْجَأُ إِلَى الْقُــوَّةِ الْمُنْتَصِرَةِ، يُحَالِفُهَا حَتَّى يَأْمَنَ غَدْرَهَا جِينَ يُعْلِنُ اسْــتِقْلالَهُ عَنِ الرُّومَانِ، وَإِقَامَةَ دَوْلَتِهِ بَيْــنَ الدَّوْلَتَيْنِ الْكَبِيرَتَيْنِ جِينَ يُعْلِنُ اسْـتِقْلالَهُ عَنِ الرُّومَانِ، وَإِقَامَةَ دَوْلَتِهِ بَيْـنَ الدَّوْلَتَيْنِ الْكَبِيرَتَيْنِ الْكَبِيرَتَيْنِ الْمُنْمَدِ مِتَيْنِ دَوْمًا؟ فَكَتَبَ رِسَالَةً إِلَى الْمَلِكِ الْفَارِسِيِّ سَابُورَ، يَتَوَدَّدُ إِلَيْهِ وَيُعْلِنُ رَعْبِينَ فِي مُصالَحِبِهِ، ويعْرِضُ أَنْ يكُونَ حلِيفًا لَهُ، وَأَرْسَــلَهَا مع عَددِ مِنْ رِجَالِهِ مَعْدَ أَنْ حَمَّلَهُمْ بِالْكَثِيرِ مِنَ الْهَدَاتِ.

حِينَ وَصَلَ الرُّسُٰلُ إِلَى مُعَسُّكِرِ الْمَلِكِ سَابُورَ، وَسَمَحَ لَهُمُ الْحُجَّابُ بِالدُّخُولِ عَلَيْهِ، قَدَّمُوا لَهُ الرُّسَالَةَ وَالْهَذَايَا، فَرَاحِ يَقْرَأُ مَا كَتْبَ أُدَيْنَةٌ.

> فَجْأَةً، انْفَجِرَ سَابُورُ ضَاجِكًا فِي سُخْرِيْهِ وغَطْرَسهِ وكِبُرِياءِ، وقَالَ: مَنْ يَكُونُ أُذَيْنَةً هَذَا حَتَّى يَتَجَاسَرَ وَيُخَاطِف سَيِّدَهُ مَلكَ الْمُلُوك؟! رَدَّ وَاحِدٌ مِنَ الرُّسُٰلِ وَقَالَ:



سَيْطَرَ سَابُورُ عَلَى نَفْسِهِ وَقَالَ:

\_ آاا.. بِلَّكَ الْمَدِينَةُ الْقَاحِلَةُ فِي الصَّحْرَاءِ.

ثُمُّ صَاحَ فِيهِمْ قَائِلًا:

كَيْفَ يَتَجَاسَرُ وَيُخَاطِئْنِي كَمَا لَوْ كَانَ نِدًّا لِي؟!
 وَارْتَفَحْ صَوْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ:

قَسَمًا بِالنَّارِ الْمُقَدَّسَةِ لَأُعَاقِبَنَّهُ عِقَابًا يُنْسِيهِ يَوْمَ مَوْلِدِهِ!
 ثُمَّ قَالَ نَاصِحًا:

وَإِذَا كَانَ لَهُ أَمَلٌ في عُقُوبَةٍ خُفِيفَةٍ، فَلْيَأْتِ إِلَى وَيَدَاهُ مَغْنُولَتانِ إِلَى ظَهْرِهِ
 وَتَغْيَّرَتْ جِدَّةُ صَوْبَةٍ، وصَاحَ مُهدَّدًا:

وَإِنْ لَمْ يَقْعَلْ قَلْيَعْلَمْ بِأَنِّي سَأُمْلِكُهُ، وَأُهْبِكُ أَهْلَهُ، وَأُنْزِلُ الدَّمَارَ بِمَدِينَتِهِ.
 وَمُزَّقْ سَابُورُ الرِّسَالَةَ، وَرَمَى بِالْهَدَايَا تَحْتَ قَدَمَيْهِ.

حْرَجَ رُسِّلُ أَذَيْنَةَ مِنْ عَنْدِ سَلِابُورَ وَهُمْ يَجُرُّونَ أَذَيَالَ الْخَيْبَةِ وَالْحسَارَةِ، خَائِفِينَ مِمَّا قَدْ يَقُومُ بِهِ هَلِذَا الْمَلْكُ الطَّائِشُ الْمَغْرُورُ مِنْ عملٍ تِجاه مدِينَتِهِمُ الَّتِي خَسرَت الرُّومَانَ وَلَمْ تَفُرُّ بِصِدَاقَةِ الْفُرْسِ،

رَعَادَ الْوَفْدُ إِلَى أَذَبُنَهُ، وَأَخْبِرُوهُ بِمَ حَدَثَ، فَهَبَّ وَاقْفًا وَهُوَ يَصِيحُ وَيَقُولُ:

- إِذِنْ مِيَ الْمَرْبُ لِتَأْدِيبِ ذَلِكَ الطَّائِشِ الْمُتَعَطَّرِسِ،

ثُمَّ أَسْرَعَ إِلَى قَرَسِهِ، واتْطَلَقَ يُسَابِقُ الرِّيحِ ذَاهِبًا إِلَى الْبادِيَةِ، إِلَى أَهْلِهِ الَّذِينَ يُحَتُّونَهُ وَيُنَاصِرُونَهُ، وَأَرْسَالَ إِلَى الْقَذِئلِ حَوْلَ تَدَّمُنَ، يُنَادِيهِمْ لِيَهُبُّوا دِفَاعًا عَنْ كُرَامَتِهِمْ، فَأَشْرَعَتْ كُلُّ الْقَبَائِلِ لِتَلْبِيَةِ النُدَاءِ، وَأَرْسَلُوا فُرْسَانَهُمْ وَمُقَاتِلِيهِمْ، وَصَارَ عِنْدَ أُذَيْنَةَ جَيْشُ مِنَ الْمُقَاتِلِينَ بِالسَّيْفِ وَرُمَاةِ السَّهَامِ وَالنَّبَالِ الَّذِينَ لَا يُخْطِئُونَ اللَّهَامِ وَالنَّبَالِ الَّذِينَ لَا يُخْطِئُونَ اللَّهَامِ وَالنَّبَالِ الَّذِينَ لَا يُخْطِئُونَ اللَّهَامِ وَالنَّبَالِ الَّذِينَ لَا يُخْطِئُونَ المُقَاتِلِينَ بِالسَّيْفِ وَرُمَاةِ السَّهَامِ وَالنَّبَالِ الَّذِينَ لَا يُخْطِئُونَ ا

هَذِهَا أَندَا، جَمِيعُهُمْ عَنَى اسْتَجَعْدادٍ لِنُمُوْتِ مِنْ أَجْلِ الْكَرَامَةِ الْعَرَبِيَّةِ، حِيْشُ يَقُولُ لِلْأَعْدَاءِ فُرْسًا كَانُوا أَوْ رُومَانًا، إِنَّ لِلْعَرْبِ قُوَّةُ يَجِبُ أَنْ تُحْتَرَمَ، وَأَنَّهُمْ نِذُ لِكُلُّ الْقُوَى الْمَوْجُودَةِ فِي الْعَالَم.

وَلَمْ يَكْتَفِ أَذَيْنَةُ بِمُقَاتِلِي الْقَنَائِلِ. لَكِنَّهُ لَمْلَمَ جُنُودَ جَيْشِ فاليريان الْمُنْهُزِمِ، وَأَعَادَ إِلَيْهِمْ ثِقَتَهُمْ بِأَنْفُسِ هِمْ، فَعَادَتْ إِلَيْهِمْ قُدُرَتُهُمْ عَنَى الْقِتَالِ، وَكُوَّنَ مِنْهُمْ فِرْقَةً ضَمَّهَا إِلَى جَيْشِهِ.

وَضَعَ أَذَيْنَةُ ابْنَهُ هيروديس قَائِسَدًا عَامًّا لِلْجَيْشِ، وَجَعَلَ ابْنَ عَمَّهِ زَبْدَا قَائِدًا لِلْفُرْسَسَانِ، أَمَّا رُمَاةُ السَّهَامِ وَالتَّبَّالُونَ وَالْقَوَّاسُونَ فَقَدْ جَعَلَهُمْ تَحْتَ قِيَادَةِ ابْنِ عَمَّهِ الثَّانِي زَبْدَاي.

وَقَبْلَ أَنْ يَسِيرَ بِجَيْشِهِ إِلَى الْمَدائِنِ عَاصِمَةِ الْعُرْسِ؛ لِتَأْدِيبٍ مَلِكِهَا الْمُتَعَطِّرِس،

وسين ال يسير جِهِيسه إلى العالم المنظرين المواس المنظرين المنظرين

وَيَيْنَمَا هُوَ فِي الطَّرِيقِ لِحَرَّبِ سَائُورَ وَتَأْدِيبِه، وَرَدَتْ إِلَيْهِ أَخْبَارُ تَعُولُ إِنَّ الْقَائِدَ الرُّومَانِيُّ كاليســـتوس قَدْ تَغَلَّبُ عَلَى الْفُرْسِ، وَأَنَّ جُنُودَهُمْ يَهْرُبُونَ مِنْ سَاحَةِ الْمَعْرَكَةِ.

وَحَانَتُ فُرْصَـــةُ أُذَيْنَةَ لِلْقَصَاءِ عَلَى جَيْشِ الْفُـــرُسِ وَتَخْرِيرِ الْأَرْضِ فَعَيَّنَ النُّجَاهَةُ وَأَسْرَعَ لِمُلَاقَاةٍ فَلُولِ جَيْشِ لْفُرْسِ وَشَتَاتِهِمْ، وَأَدْرَكُهُمْ قَبْلَ أَنْ يَعْبُرُوا الْفُراتِ نَاجِيلَ بِحَيَاتِهِمْ إِلَى مُسْتَعْمَرَتِهِمْ بَيْنَ النَّهْرِيْنِ.

وَعَلَى ضِفَافِ الْفُرَاتِ، الْتَقَى الْجَيَّشَان فِي مَعْزِكَةٍ عَنِيفَةٍ انْتَصَرَ فِيهَا أُذَيْنَةُ انْتَصَرَ أَمُوالهُمْ انْتِصَارًا كَبِيرًا، وَهَرَبَ سَابُورُ مَعَ فُلُولِ جَيْشِهِ عَبْرَ النَّهْرِ، تارِكِينَ أَمُوالهُمْ وَأَسْلِحتَهُمْ غَنِيمَةٌ فِي أَيْدِي التَّدْمُرِيِّينَ.



اسْتَقْلَتْ زِنُوبْنِا مَلِيكَهَا الْمُنْتَصِرَ اسْتِقْبال الْأَنْطَالِ.. وَتُزَيَّنَتِ الشَّوْرِ عُ بِالرَّايَاتِ وَالْوُرُودِ، وَقُرِعَتِ الطُّبُولُ، وَامْتَلَاَّتِ السَّاحَاتُ بِالرَّاقِصِينَ وَالْمُهَنِّئِينَ، وَنُحِرَتِ الذَّبَائِحُ فِي مَحَارِيبِ الْمَعَابِدِ، وَأَكُلَ كُلُّ مَنْ لَهُ رُوحٌ حَتَّى شَسِعَ، وَنُثِرَتِ الْعُمْلَاتُ الْمَعْدِنِيَّةُ فَوْقَ رُءُوسِ النَّاظِرِينِ.

حِينَ بَلَغَ قَيْصَرَ رُومَا انْتِصَارُ أُذَيْنَةَ الْمُنْهِرُ عَى سَانُورَ، قَرِحَ فَرَحًا عَضِيمًا لِانْكِسَارِ عَدُوْهِ، لَكِنَّهُ قَلِقَ لِظُهُورِ قَائِدٍ عَزبِيَّ قَوِيُّ، لَكِنَّهُ أَرْسَالَ إِلَيْهِ يُهَادِنَهُ، وَيُغَنِّهُ بِالْفَوْرِ، وَيُخْبِرُهُ بِأَنَّهُ قَدْ مَنْحَهُ لَقَبَ إِمْبِزاطُورِ الشَّارِقِ، وَالْقَائِدِ الْعَامُّ لِجَمِيعِ الْقُوَّاتِ الرُّومَانِيَّةِ فِي الْمُشْرِقِ.

أَيْ أَنَّهُ صِونَ مُسَاوِيًا لِإِمْبِرَاطُورِ رُوما!!

جِينَ قَرَأً أُذَيْنَةُ الرُّسَالَةَ لِزِنُوبْيَا، ضَحِكَتْ عَالِيًّا وَقَالَتْ

مَا أَكْثُرَ الْأَلْقَابُ الَّتِي يَخْلَعُهَا الْقَيَاصِرَةُ عَلَى الْعَرَبِ!
 يُخدَّرُونَهُمْ بِهَ، وَيَسْرِقُونَ بِهَا أَوْطَانَهُمْ، وَيَسْتَخْدِمُونَهُمْ فِي تَحْقِيقِ أَهْدَافِهِمْ

رّبَّتَ أَتَيْنَةُ عَلَى يَدِهَا فَي حُبٌّ وَحَنَانٍ، وقَالَ لَهَا:

\_ لَنَّ أَبْتَلِعَ الطُّعْمَ يَاحَبِيبَتِي.

سَأَلَتْهُ:

وجمايتها.

حقِيقَهُ ما تَقُولُ يا زَوْجِيَ الْعزِيزَ؟

قَالَ لَهَا بَاسِمًا:

لَكِنِّى لَنَّ أُعْلِنَ رَفْضِى الْوَلَاءَ لَهُمْ، سَأُوهِمُهُمْ بِأَنْنِى قَدِ ابْتَلَعْتُهُ.
 نَّ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَعْلِنَ رَفْضِى الْوَلَاءَ لَهُمْ، سَأُوهِمُهُمْ بِأَنْنِي قَدِ ابْتَلَعْتُهُ.



- وَلِمَادَا الْمُنَاوَرَةُ؟ لِمَاذَا لَا تُواحِهُهُمْ وَتَرْفُضُ الْفُتَاتُ الَّذِي يُقَدِّمُونَهُ لَك؟
   قال أُذَيْنَةُ في هُدُوء:
- حَتَّى نُصْبِحَ قادِرِينَ عَسْكَرِيًّا عَلَى مُوَاجَهَتِهِمْ وَالاِنْتِصَارِ عَلَيْهِمْ وَطَرُدِهِمْ مِنْ
   كُلِّ الْبِلَادِ، وَإِعْلَانِ إِمْبِرَاطُورِيَّتِتَ الْعَرَبِيَّةِ، ٱليْسَ هذَا مَا تُرِيدِينَ حَبِيبَتِي؟
   غاد إِلَى زِتُوبْنِا هُدُوءُهَا، فَعَادَتُ لِتَجْلِسَ بِجِوَادِ زَوْجِهَا، وَهِي تُقُولُ لَهُ:
  - \_ عشَّت لي وَلتَدُمُر سَيِّدِي،

قَالَ ضَاحِكًا:

\_ انْتَظِرِي.. إِنَّهُمْ يَطْلُبُونَ شَيْئًا

انْتَبَهَتْ زِنُوبْيَا جِيِّدًا لِزَوْجِهَا وهُو يقُولُ لَهَا إِنَّ قَيْصِارَ الرُّومِ يطْلُبُ مِنْهُ مُواصَلَةً قِتَالَ الْفُرْس؛ حَتَّى يُمَرُّرَ لَهُمْ قَيْصَرَهُمُ الْأَسِيرَ.

وَحِينَ انْتُهَى مِنْ قِرَاءَةِ الرِّسَالَةِ قَالَتْ لَهُ:

- أَلَمْ أَقُلُ لَكَ، إِنَّهُمْ يَسْتَخْدِمُونَكَ لِتَحْقِيقِ أَهْدَافِهِمْ؟! بِمَاذَا سَتَرُدُ عَلَيْهِمْ؟
   أَجابَ أُذَيْنَةُ وَقَالَ:
  - إِنَّهَا الْخُدْعَةُ خَبِيبَتِي.
     ثُمَّ قَالَ مُذَكِّرًا:
  - لَّهُ نَسِيتِ أَنَّ لِي تَأْرًا مَعْ سَابُورَ، وَلا بُدَّ أَنْ أَنْتَقِمْ مِنْهُ؟
     هُبَّتٌ واقِقَهُ وهِي تَقُونُ؛
  - مَذَا الْمُتَغَطِّرِسُ الَّذِي لَا يَعْرِفُ سُنُونَ الْأَدَبِ، لَا بُدَّ أَنْ تُؤَدِّبَهُ.
     صَمَتَ قَلِيلًا مُفَكِّرًا، ثُمَّ قَالَ:
    - \_ هَيًّا بِنَا إِلَى مَجْلِسِ الشُّيُّوخِ.

صَاحَبَ أُذَيْنَةُ زِنُوبْيَا إِلَى مَجْلِسِ الشَّسِيُوخِ، وَحِينَ اعْتَلَى كُرْسِيَّ الرِّتَاسَة، قَرَأَ رِسَالَةَ الْقَيْصَرِ عَلَى الْأَعْضَاءِ، وَحِينَ تَلَا عَلَيْهِمْ قَرَارَ الْقَيْصَرِ بِتَنْصِيبِهِ إِمْبِرَاطُورًا لِلشَّرْقِ وَقَائِدًا عَامًا لِجَمِيعِ الْقُوَّاتِ الرُّومَانِيَّةِ فِي الْمَشْرِق، صَاحُوا هَاتِفينَ:

- الْحَيَاةُ لِإِمْبِرَاطُورِ الشَّرْقِ الْحَيَاةُ لِقَائِدِ الْجُيُوشِ الرُّومَانِيَّة فِ الشَّرْقِ رَفَعَ أُدَيْنَةُ يَديْهِ لِيُسْسِكِتَ الْأَعْضَاءَ الْفَرِحِيسِنَ بِالْأَلْقَابِ، ضَمَتُوا جَمِيعًا مَرَّةً وَاحِدَةً، وَعَادَ الصَّمْتُ إِلَى الْقَاعَةِ، فَقَالَ:
- أَنَا لَا يَهُمُّنِي أَلْقَابُ الْقَيْصَرِ، أَنَ مَلِكُ مُلُوكِ الشَّرْقِ! أَنَا مَلِكُ مُلُوكِ الشَّرْقِ!
   هَلُلُ أَعْضَاءُ الْمَجْلِسِ بِالْفَرَحِ، وَصَحَوا يَدْعُسونَ بِالْحَيَاةِ لِأَذَيْنَةَ مَلِكِ مُلُوكِ
   الشُّرْقِ!

لِلْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ أَسْكَتْهُمْ أُذَيْنَةً بِإِشَارَةٍ مِنْ يَدِهِ، وَقَالَ سَاخِرًا:

- يَطْلُبُ مِنِّي قَيْصَرُ الرُّومِ أَنْ أُحَارِبَ الْفُرْسَ لِتَخْلِيصِ قَيْصَرِهِمُ الْأَسِيرِ،
   خيْمُ الصَّمْتُ عَلَى الْقَاعَةِ. لَمْ يَدْرِ أَعْضَاءُ مَجْلِسِ الشُّيُوخِ مَاذَا يَقُولُونَ، وَلَمَّا طَالَ صَمْتُهُمْ، قَالَ أُذَيْنَةُ:
- سَأَقَاتِلُ سَائُورَ لِلانْتِقَامِ لِتِلْكَ الْإِهَائَةِ الَّتِي وَجَّهَهَا لَنَا حِينَ اسْتَهَانَ بِنَا، وَأَهَانَ رُسُلْنَا وَمَزُقَ رِسَــالَتِي، وَرَمَى بِهَدَايَاي تَحْتَ قَدَمَيْه، وَطَلَبَ أَنْ أَذْهَبَ إِلَيْهِ مُقَيَّدَ لَيْدِيْن خَلْف ظَهْري.

صمتُ قُلِيلًا، ثُمَّ قَالَ:

- وَسَأُوهِمُ الرُّومَ أَنَّنِي أَقَاتِلُ لتَخْيصِ قَيْضَرِهِمُ الْأَسِيرِ.
 وَافَقَ مَجْلِسُ الشُّيُوخِ عَلَى خُطَّةِ أُذَيْنَةَ، فَأَمْرَ أُذَيْنَةُ بِالسِّتِعْدَادِ الْجَيْشِ لِلتَّحَرُّبِ
 نحْق الْمَدَائِنِ، وَعَادَ إِلَى بَيْتِهِ لِيَلْبِسَ لِبَاسَ الْحَرْبِ، وَبَيْنَمَا كَانَتْ رِنُوبْيَا تُسَاعِدُهُ،



لَاحَظَ تَحَرُّكَ الْجِنِينِ الَّذِي فِي بِطْنِهَا.. رَبَّتَ عَلَيْهِ وَقَالَ لَهَا:

حِينَ يَأْتِي وَلَدِي إِلَى الدُّنْيَا.. لَا بُنَّ أَنْ تَبْعَثِي إِلَيَّ بِمَنْ يُخْبِرُنِي.

هُزَّتْ زِنُوبْيَا رَأْسَهَا بِالْمُوَافَقِةِ، مَدَّ إِبْهَامَيْهِ وَمَسَحَ دَمْعَتَيْنِ تَرَقُرَفْتَا فِي عَيْنَيْهَا، وَقَالَ لَهَا:

## ـ لَا تُقْلَقِي.

وَقَبْلَ أَنْ تَرَى دَمْعَتَيْنِ انْسَابَتَا مِنْ عَيْنَيْهِ، انْطَلَقَ خَارِجًا وَقَبْلَ أَنْ يَبْدَأَ التَّحَرُّكَ بِجَيْشِهِ نَحْوَ الْفُرْسِ، جَاءَتُهُ الْأَخْبَالُ بِأَنَّ رَنُوبْيَا قَدْ وَضِعَتْ طِفْلًا جِمَيلًا يُشْبِهُ أَبَاهُ، تَرَكَ كُلَّ شَيْءٍ وَأَسْسِرَعَ إِلَى تَدْمُنَ، أَخَذَ ابْنَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَأَسْرَعَ بِهِ إِلَى مَعْبَدِ الْإِلَهِ بِل، وفي الْمِحْرَابِ.. رَفَعَهُ إِلَى أَعْلَى إِعْلَانًا بِأَنَّ هَذَا ولَدُهُ، وَقَدْ أَسْسِماهُ وهْبَ اللَّاتِ: فَهُوَ هِبَةُ الْآلِهَةِ لَهُ فِي شَيْخُوخَتِهِ.

عَادَ إِلَى زَوْجَتِهِ، فَاوَلَ الرَّضِيعَ إِلَى مُرْضِعَتِهِ، أَخْبَرَهُمْ بِاسْسِمِهِ الَّذِي سَسمًاهُ، وَعَادَرَهُمْ لِيَقُودَ جَيْشُهُ، في طريقِهِ بِقِتَالِ الْفُرْسِ.

وَصِــنَ الْجِيْشُ التَّدُمُرِيُّ إِلَى نَصِيبِينَ، لَمْ يَأْخُدُ وقْتًا حَتَّى قَهِرَ جِيْشُ الْفُرْسِ فِيهَا قُتلُ مَنْ قُتلَ مَنْ قُرَبَ، وَصَارَتْ نَصِيبِينَ مَدِينَةً حُرَّةً، تَرَكَ فِيهَا حَامِيَةً لِلدِّفَاعِ عَنْهَا وَانْتَقَلَ إِلَى حَرَّانَ، حَرَّرَهَا مِنْ قَبْضَةِ الْفُرْسِ وَوَاصَلَ سَيْرُهُ إِلَى تَعْفِيقِ تُعْمَةِ الْفُرْسِ وَوَاصَلَ سَيْرُهُ إِلَى تَعْفِيقِ تُعْمَةٍ الْفُرْسِ وَوَاصَلَ سَيْرُهُ إِلَى تَعْفِيقِ تُعْمَةٍ الْفُرْسِ وَوَاصَلَ سَيْرُهُ إِلَى تَعْفِيقِ تُعْمَةٍ النَّانِ اللَّالِيَّةِ وَهِيَ قِتَالُ سَابُورَ وَتَأْدِيبُهُ وَالِاسْتِيلَاءُ عَلَى عَاصِمَتِهِ.

في الطَّرِيقِ إِلَى الْمدائِنِ، خَاصَ أَذَيْنَهُ معارِكَ كَثِيرَةً مع الْفُرْسِ، وحرَّرَ حماةً وَجَمْصَ، وَأَنْطَاكِيَةَ وَفَيْصَرِيَّةَ، وَدِمَشُقَ وَالشَّامَ، وَلَمْ يَبُقَ لسَانُورَ غَيْرُ الْمَدَائِنِ، فَجَمْصَ، وَأَنْطَاكِيَةَ وَفَيْصَرِيَّةَ، وَدِمَشُقَ وَالشَّامَ، وَلَمْ يَبُقَ لسَانُورَ غَيْرُ الْمَدَائِنِ، فَجَمْصَ فَا أَنْوابَ فَأَشْرَعَ سَلِبُورُ وَمَنْ يَقِيَ مَعَهُ مِنْ جَيْشِهِ إِلَيْهَا، وَتَخَصَّنُوا فِيهَا، وَغَلَّقُوا أَبُوابَ فَأَشُوارِهَا

وَلَمْ يَجِدُ أُذَيْنَةُ حَلًا إِلَّا حِضَارَ الْمَدَائِنِ بِجِيْشِــه، وَنَصَبَ الْمَنْجَنِيقَاتِ وَآلَاتِ الْحَرْبِ الَّتِي يَمْلِكُهَ تِجَاهَهَا، عَلَى أَمَلِ أَنْ يَسْتَسْلِمُوا،، أَقْ يَخُرُجُوا لِلْقِتَالِ،

انْتُهَنَّ الْقُوطُ الَّذِينَ يَسْكُنُونَ وَسَطَ وَجَنُوبَ شَرُقَ آسْيَا، وَيَعْبُدُونَ الشَّيْطَانَ، غِيَابَ أُذَيْنَةٌ عَنْ تَدْمُن، وَطَمِعُوا فِيهَا لِثَرائِهَا، وَقَرَّرُوا أَنْ يَحْتَأُوها وَيَنْهَبُوا أَمْوَالُهَا، فَعَبْرُوا الْذِحُر الْأَسْوِدِ وَتَزَلُوا بِمِينَاء هِرْقِلِيَّةَ عَلَى شَاطِئَ الْبَحْرِ الْأَسْوِدِ وَزَحَفُوا إِلَيْهَا.. وَاحْتَلُّوهَا.

وَيَلَغَتُ أَنْبَاءُ الْقُوطِئِينَ إِلَى أَذَيْنَةَ وَهُوَ يُحْكِمُ حِصَارَهُ عَلَى الْمَدَائِنِ، أَسْرَع بَقُكُ حِصَارَهُ عَلَى الْمَدَائِنِ، أَسْرَع بَقُكُ حِصَارَهُ عَنِ الْمَدِينَةِ وَعَادَ بِجَيْشِهِ إِلَى بِلادِهِ لِنجْدَتِهَا وَجِينَ عَرَف الْقُوطِيُّونَ أَنَّهُ فِي الطَّرِيقِ إِلَيْهِمْ، وَتَرَكَهُمْ يَهْرُبُونَ لِيعُودُوا فِي الطَّرِيقِ إِلَيْهِمْ، وَتَرَكَهُمْ يَهْرُبُونَ لِيعُودُوا فِي الطَّرِيقِ إِلَيْهِمْ، وَلَوْ الْأَدْبِارَ هَارِبِينَ، قَلَمْ يُطَارِدُهُمْ، وَتَرَكَهُمْ يَهْرُبُونَ لِيعُودُوا مِنْ حَيْثُ أَتَوْا.

فَكُّرَ أَدْيْنَةُ فِي الْعَوْدَةِ لِحِصَارِ الْمَدَائِنِ، لَكِنْ رَأَى أَنَّ الْجُنُودَ قَدْ أَنْهِكُوا، فَقَرَّرَ أَنْ يُرِيحَ نَفْسَهُ أَيْضًا. وَعَادَ إِلَى تَدْمُنَ، أَنْ يُرِيحَ نَفْسَهُ أَيْضًا. وَعَادَ إِلَى تَدْمُنَ، إِلَى يَرْيحَ نَفْسَهُ أَيْضًا. وَعَادَ إِلَى تَدْمُنَ، إِلَى زِنُوبْيا التَّوَاقَةِ لِسماعِ أَخْبَرِ بُطُّولَاتِهِ وَانْتِصارَاتِهِ، وَالَّتِي لَمْ يَكُنُ يَكُفِيهَا مَا يُرْسِلُهُ لَهَا مِنْ أَخْبَارِ مِنْ أَرْضِ لُمَعْرَكِة.

وَاسْتَقَبْلَتُهُ الْمَدِينَةُ بِأَقْوَاسِ النَّصُرِ، وَ جُتَمَعَ رِجَالُ الْقَبَائِلِ بِخِيَامِهِمُ السَّوْدَ ع خارِج الْأَسْوَارِ لِاسْتِقْبَالِهِ بِالطَّبُولِ، وَدَخْلَ إِلَى رَوْجَتِهِ الْمُتَعَطِّشَةِ إِلَى حُرَيَّةِ أَبْنَاءِ وطَنِها، يحْكِي لَها عَنْ تَحَاذُلِ الْفُرْسِ وَقُتُسورِ هِمَّتِهِمْ فِي الْقِتَالِ، وكَيْفَ كَانُوا يَهْرُبُونَ كَالْجُرْدَانِ أَمَامَ مُقَاتليهِ الشَّجْفانِ.





كُنْ هُنَاكَ أَمْرٌ وَاحِدٌ يُقْلِقُ بَالَ أُنَيْنَةً وَهُوَ يَسْسِعَى إِلَى الرَّاحَةِ، هَوَّلَاءِ كُنْ وَقَدْ سَسِاءَتْ حَالَتُهَا مِنْ كُنْ وَقَدْ سَسِاءَتْ حَالَتُهَا مِنْ كُثْرَة غَرَوَات الْفُرْسِ لَهَا وَقِيَامِ الْحُرُوبِ مِنْ حَوْلِهَا، وَقَدْ هَجَرُوا أَرْضَهُمْ وَتَرَكُوا بُيُوتَهُمْ خَوْفًا عَلَى حَيَاتِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ. وَلَا نُدَّ لِهَوُّلَاء أَنْ يَعُودُوا، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ مَنْ يَبْحَثُ عَنْهُمْ وَيُطَمْئِنُهُمْ، فَعَادُوا فَرحِين آمِنين.

وَتَعَثَ الرُّسُلَ إِلَى كُلِّ الْبِلَادِ، تَفَقَّدُوا أَحْوَالَ الْعِبَادِ، وَعَادُوا لَيُخْبِرُوهُ بِأَنَّ بَعْضًا مِنَ النَّاسِ فِي أَنْطَاكُيةَ وَحِمْصَ وَدِمَشَّـــقَ وَقَيْصَرِيَّةَ قَدْ آمَنُوا بِالْمَسِيحِيَّةِ، وَأَنَّ عُبَّادَ الشَّمْسِ يُضْطَهِدُونَهُمْ، وَيَمْنَعُونَهُمْ مِنْ أَدَاءِ طُقُوسِ دِينِهِمْ، فَأَصْدَر قَانُونَا عُبَّادَ الشَّمْسِ يُضْطَهِدُونَهُمْ، وَيَمْنَعُونَهُمْ مِنْ أَدَاءِ طُقُوسِ دِينِهِمْ، فَأَصْدَر قَانُونَا عُبَّادَ الشَّمْسِ يُنظِهِمْ، فَأَصْدَر قَانُونَا يَمُنَا الشَّمْسِ يُنظِهِمْ، فَأَصْدَر قَانُونَا يَمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُرْبِقُهُمْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ فِي اخْتِيَارِ الدِّينِ الَّذِي شَــاءَ، وَأَنَّ لِكُلُّ أَنْ يَبْنِيَ مَعْلَيدَةُ أَوْ كُنَائِسَهُ الْتِي يُرِيدُ.

وَعَاشَ النَّاسُ فِي جَمِيعِ الْبِلَادِ الَّتِي حَرَّرَهَا أَذَيْنَةُ حَيَاةً كَرِيمَةً، وَحَلَّ السِّلَهُ وَالرَّخَاءُ فِي نُفُوسِهِمْ وَأَرْضِهِمْ، وَيَارَلَ اللَّهُ فِي أَمْوَالِهِمْ، وَعَوَّضَهُمْ عَمَّا فَاتَ خَيْرَ وَالرَّخَاءُ فِي نُفُوسِهِمْ وَيُأْرِضِهِمْ، وَيَارَلَ اللَّهُ فِي أَمْوَالِهِمْ، وَعَوَّضَهُمْ عَمَّا فَاتَ خَيْرَ عِوْصِ، لَكِنَّ أَذَيْنَةَ لَمْ يَسْتَرِحْ، وَلَمْ يَرْضَ قَطُّ عَنْ مَفْسِه، فَمَا زَالَ سَابُورُ يَرْتَعُ فِي عَوْصِ، لَكِنَّ أَذَيْنَةَ لَمْ يَسْتَرِحْ، وَلَمْ يَرْضَ قَطُّ عَنْ مَفْسِه، فَمَا زَالَ سَابُورُ يَرْتَعُ فِي جُرْءُ مِنَ اللَّورِيَّةِ، ولَا بُدَ لَهُ أَنَّ يَرْحِلَ عَنْهَا.

وُحَدَثَ أَنْ تَجَمَّعُ عَدَدٌ مِنْ جُنُودِ الرُّومَانِ الَّذِينَ تَرَكُوا الْخِدْمَةَ أَقْ هَرَيُوا مِنْهَا، وَكُونُوا فِي فَي السَّامِ، يُخَرِّبُونَ مَتَاعَهُمْ، وَكَوْنُوا فِرَقًا إِرْهَابِيَّةَ، وَرَاحُو يَقْنَحِمُونَ بُيُوتَ أَهَالِي الشَّامِ، يُخَرِّبُونَ مَتَاعَهُمْ،

وَيَسْسِرِ قُونَ أَمُوالَهُمْ! وَبِلَغَ الْأَمْرُ أَذَيْنَةَ، وَبِالرَّعْمِ مِنْ أَنَّهُ كَانَ يُؤَجُّلُ الصِّرَاعَ مَعَ السُّرُاعَ مَعَ السُّرُومِ إِلَى أَنْ يَنْتَهِيَ مِنْ صِرَاعِهِ مَعَ الْفُرْسِ، وَبِالرَّغْمِ مِنْ أَنَّهُ يُعْلِنُ وَلَاءَهُ الدَّائِمَ السِّرُومِ إِلَى أَنْ يَنْتَهِيَ مِنْ الْجُنْدِ قَضَتْ عَلَى جُنُودهِمْ، وَعَادَ السَّلْمُ إِلَى مَمَالِكِهِ لِلرُّومَانِ، فقدُ أَرْسَلَ فِرْقةَ مِنَ الْجُنْدِ قَضَتْ عَلَى جُنُودهِمْ، وَعَادَ السَّلْمُ إِلَى مَمَالِكِهِ مَرْقةً تَابِيَةً.

وَيَلَغُ الْأَمْرُ إِلَى قَيَاصِرَةِ الرُّومَانِ، فَانْتَنَهُوا إِلَى أَنَّ أُذَيْنَةً قَدْ صَارَ خَطَرًا عَلَبْهِمْ، وَقَـــرَّرُوا الْخَلاصَ مِنْهُ كُمَلِا تَخَلَّصُوا مِنْ وَالدِهِ مِنْ قَبْــلُ، وَبَحَثُوا عَمَّنْ يَقُومُ



لَمْ يَجِدِ الرُّومَانُ غَيْرَ مُعَنَّى بْنِ خَيْرَانَ أَخِي أُذَيْنَةَ الَّذِي مَاتَ. فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ مِنْ يُوَسُّوسُ لَهُ فِي عَقْلِهِ، وَيُقْبَعُهُ بِأَنَّهُ كَانَ أَحَقَّ بِالْإِمَارَةِ بَعْدَ مَوْتِ وَالِدِهِ وَلَيْسَ أَذَيْنَا يُوسُ لِهُ فَي عَقْلِهِ، وَيُقْبَعُهُ بِأَنَّهُ كَانَ أَحَقَّ بِالْإِمَارَةِ بَعْدَ مَوْتِ وَالِدِهِ وَلَيْسَ أَذَيْنَا لَهُ مُوهُ أَنْ عَمَّهُ اغْتَصَبَ حَقَّهُ مِنْهُ، وَطَالَبُوهُ بِأَنْ يُعَكِّرَ فِي اسْتِعَادَتِهِ وَسَوْفَ يُسَاعِدُونَهُ.

كَبِرَ الْحُلْمُ فِي عَقُلِ مُعَنَّى، وَأَسَرَّ فِي نَفْسِهِ الْخَلَاصِ مِنْ عَمِّه، وراح يَبْخِثُ عَمَّنْ





﴿ لَمْ يَنْسَ أُذَيْنَةُ قَطُّ إِمانَةَ سَسابُورَ لَهُ وَلِرُسُلِهِ، وَعَرَفَ أَنَّهُ لَنْ يَشْعُرَ إِلَّا إِلَّاكَةِ وَسَـابُولُ يَخْتَلُّ الْمَدَائِلَ، وَأَدْرَكَ أَنَّهُ لَنَّ يَرْتَاحَ لَهُ بَالَّ، إِلَّا إِذَا قَاتَلُهُ تَانِيُةً. فَأَمَرَ بِتَجْهِيزِ الْجَيْشِ، وَحَشْدَ جُمُوعَ الْمُقَاتِلِينَ.

وَحِينَ تَمَّ لَهُ مَا أَرَادَ، أَنَابَ رُنُوبْنِا لإِدَارَةِ الْبِلَادِ، وَتَوَجُّهُ لِلْقِتَالِ.

وَبُيْنَمَا أَذَيْنَةُ يُحَارِبُ سَـــابُورَ بِالْمَدَائِنِ، انْتَهَرَ الْقُوطُ الْفُرْصَةَ ثَانِيَةً وَرَكِبُوا مَرَاكِبَهُمْ وَعَبَرُوا الْبَحْرَ الْأَسُودَ وَاحْتَلُوا مِينَاءَ هِرْقِلِيَّةَ. وَرْحَفُوا لِيَحْتَلُوا عَدَدًا مِنَ الْمُدُنِ الْمُجَاوِرَةِ، وَخَرَّبُوا بُيُوبِتِهَا وَسَلَبُوا أَمْوالَ أَمْلَهَا.

وَبُلِّغَ الْأَمْرُ أَذْيُنَةً فَكُفُّ عَنْ قِتَالِ سَابُورَ، وَوَجَّهَ جَيْشُهُ لِقِتَالِ الْقُوطِ في هِرْقِلِيَّةً، وعرَفَ الْقُوطُ بِقُدُومِهِ إِلَيْهِمْ، قَأَسْرَعُوا إِلَى سُفُنِهِمْ وهَرَبُوا مُبْحِرِينَ إِلَى بِلَادِهمْ. وَلَمْ يَلْمَقْ بِهِمْ أُذَيْنَةً. فَعَادَ ثَانِيَةً في طَريقِهِ لِقِنَالِ سَابُورَ مَرَّةً ثَانِيَةً.

وَجِينِ ابْتَعَدَ أَذَيْنَةُ كَثِيرًا عَنْ هِرْقِلِيَّةً، كَنَ التَّعَبُ قَدْ حَطَّ عَلَيْهِ وَعَلَى الْجُثُودِ وَالْخَيْلِ وَالدُّوَّابُّ، فَأَمَرَ أَنَّ يَتَوَقَّفَ الْجَمِيعُ للرَّاحَةِ.

وَكَانَ مِنْ عَادَتِهِ حِينَ يَطُولُ بِهِ السَّفَرُ، أَنْ يَخُرُجَ فِي رِخْلَةٍ يُمَارِسُ فِيهَا عِشْقَهُ لِصَيْدِ الْأُسُــودِ وَالْفُهُودِ؛ فَطَلَبِ مِنَ ابْنِهِ هيروديس وابْنِ أَجْيهِ مُعَثَّى، وعددٍ مِنَ الْجُنُودِ أَنْ يُصَاحِبُوهُ، قُوَافَقُوا وَرَاحُوا فِي رَحْلَةِ الصَّيْدِ الَّتِي يُحِبُّهَا،

تُوَغِّلُو كُثِيرًا فِي الصَّحْرَاءِ.



وَحِينَ رَأُواْ فَهُدًا يَلْهُو بِفَرَالَةٍ قَتْنَ أَنْ يُمْسِكَ بِهَا، تَفَرَّقُوا يُحَاصِرُونَ طَرِيقَهُ، وَكَمَنُوا جَمِيعًا فِي انْبَطَارِهِ،

كَانَتِ الْعَزَالَةُ الْهَارِبَةُ تَقُفِزُ فِي الْهَوَاءِ قَفْرَاتٍ وَاسِتَعَةُ الْوَاحِدَةَ بَعْدَ الْأُخْرَى، صَائِعَةً قَوْسُا كَبِيرًا لَكِنَّهَا تَعُودُ إِلَى الْخَطِّ الْمُسْتَقِيمِ الَّذِي انْطَلَقَتُ مِنْهُ، وَهِيَ تَظُنُّ أَنَّهَا بِهَا فَهُ لَا تَعُودُ إِلَى الْخَطِّ الْمُسْتَقِيمِ الَّذِي انْطَلَقَتُ مِنْهُ، وَهِيَ تَظُنُّ أَنَّهَا بِهَا فَهُ لَكِنَّهُ بِحُكْمٍ غَرِيزَتِهِ يَعْرِفُ تَظُنُّ أَنَّهَا بِهَا بِهُا لَا الْفِعْلِ تُنَاوِرُ الْفَهْدَ وَتَهْرُفُ مِنْهُ، لَكِنَّهُ بِحُكْمٍ غَرِيزَتِهِ يَعْرِفُ مَقْضِدَهَا، وَيَسِيرُ فِي خَطَّ مُسْتَقِيمٍ، وَاثِقٍ مِنْ عَوْدَتِهَا إِلَيْهِ،

وَاقْتَرَبَ الْفَهْدُ مِنْ مَكْمَن أَذَيْنَةً وَابْنِهِ وَابْنِ أَخِيه.



شَدَّ كُلُّ مِنْهُمْ قَوْسَـــهُ، وَعَبْنُهُ تَمْرُقُ فَوْقَ الشَّهْمِ الَّذِي يِتَحَرَّكُ أُفْقِيًّا فِي الْهوَ عِ انْتِظَارًا لِلْحُظَةِ الَّتِي يَكُولُ فِيهَا طَرَفُ السَّهْمِ فِي نُقْطَةٍ وَاحِدَةٍ مَعَ كَبِدِ الْفَهْدِ، وَفَجْأَةً.. أَطْلَقَ مُعَنَى سَهْمَهُ،

كَنْ مَا فَعَلَهُ مُعَنَّى إِمَانَةً كَبِيرَةً لِعَمِّهِ، فَلَمْ يَحْدُثْ قَطُّ أَنْ أَطْلَقَ أَحَدُ سُلهُمَهُ قَبْلَ أَنْ يُطْلِقَ الْمَلِكُ، وَكَرَّرَهَا مُعنَّى ثَلَاثُ مَلسرًاتٍ؛ فَقَدْ كَانَ مُتَعَمِّدًا أَنْ يُصِيب كِبْرِيَاءَ عَمَّهِ فِي الصَّمِيمِ.

غَضِبَ أَذَيْنَةُ غَضَبًا شَـــدِيدًا، وَلِأَنَّ مُعَنَّى كَانَ مُتَعَمِّـــدًا قَلَمْ يَعْتَذِرُ لِعَمِّهِ بِأَنَّ دلِكَ كَانَ خَطأً لَمْ يَقْصِدُهُ، بَلْ رَدَّ عَلَيْهِ بِكَلِمَاتٍ غَيْرِ لائِقةٍ، وَرَاحَ يُهَدَّدُهُ وَيُوعِدُهُ بِاسْتِرْدادِ عرْشِهِ لَّذِي اغْتَصِيهُ بَعْدَ وَفَاةِ والِدِهِ.

كَانَ مِنَ الْمُمْكِنِ لِأُذَيْنَةَ أَنْ يَأْمُن بِقَتْلِ ابْنِ أَجِيهِ فِي الْحَالِ، لَكِنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ، وَأَمَرَ بِلَّانَ مِنْ الْمُمْكِنِ لِأَنْ يَعُودَ إِلَى الْمُعَسْكِرِ سَيْرًا عَلَى الْأَقْدَامِ مِثْلُ كُلُّ الْمُجْرِمِينَ. وَأَنْ يُكْودَ إِلَى الْمُعَسْكِرِ سَيْرًا عَلَى الْأَقْدَامِ مِثْلُ كُلُّ الْمُجْرِمِينَ. وَأَمْرَ جُنُودَهُ أَنْ يَشُلُوا إِلَى الْمُدَائِنِ، وَأَمْ يُواصِلُوا زَحْفَهُمْ حَتَّى يَصِلُوا إِلَى الْمُدَائِنِ، لِيُواصِلُوا حَرْبِهُمْ ضِدَّ سَابُورَ.

وَحِينَ دَخَلُوا حِمْصَ، انْتَهَزَ أُدَيْنَةُ الْفُرْصَةَ، وأَقَامَ وَلِيمَةً كُبُرَى دَعَا إِلَيْهَا كِبَارَ
فُوادِهِ، وَأُمَرَاءَ دَوْلَتِهِ، وَلَمْ يَرْضَ ابْنُهُ هيروديس أَلَّا يَحْضُرَ ابْنُ عَمَّهِ الْوَلِيمَةَ،
فَذَهَبَ إِلَى أَبِيه، وَرَاحَ يَعْتَذِرُ لَهُ نِيْبَةً عَنِ ابْنِ عَمَّه وَيُطَيِّبُ خَاطِرَهُ حَتَّى رَضِيَ،
وزَالَ عَنَّهُ الْغَضَبُ، وعَفَا عِن ابْن أَخِيهِ، فَأَسْرَعَ هيروديس يَدْعُوهُ لِلْمأْدُنِهِ.

لَمْ يَعْلَمْ أُذَيْنَةً أَنَّهُ أَطْلَقَ سَــزَاحَ قَاتِلِهِ، وَلَمْ يَتَوَقَّعْ ميروديس أَنَّهُ حَرُّنَ قَاتِلَهُ وَقَاتِلَهُ وَقَاتِلَهُ مَعْلَمْ أُذَيْنَةً أَنَّهُ أَطْلَقَ سَــزَاحَ قَاتِلِهِ، وَلَمْ يَتَوَقَّعْ ميروديس أَنَّهُ حَرُّنَ قَاتِلَهُ وَقَاتِلُ أَصْحَابِهِ الَّذِيــنَ تَآمَرُوا مَعَهُ، وَقَرَّرُوا تَنْفِيذَ جَرِيمَتِهِمْ أَثْنَاء الْمَأْدُيَة، وَاتَّفَقُوا عَلَى صَيْحَةٍ يُطْلِقُهَا مُعَنَّى فَيَدْخُلُونَ بِسُيُوفِهِمْ، حَرِيمَتِهِمْ أَثْنَاء الْمَأْدُيَة، وَاتَّفَقُوا عَلَى صَيْحَةٍ يُطْلِقُهَا مُعَنَّى فَيَدْخُلُونَ بِسُيُوفِهِمْ،



يَقْطَعُونَ رِقَاتَ مَنْ يَلْقَاهُمْ حَتَّى يَصِلُوا إِلَى أُذَيْنَةَ وَوَلَدِهِ هيروديس،

وَمُدَّتِ الْمَوَائِدُ، وَوُضِعْتِ الْخِرَافُ لَمُحَمَّرَةُ وَالْمَشْسِوِيَّةُ، وَدَارَتْ أَوْعِيَةُ النَّبِيدِ

ثُرَاقُ فِي الْكُنُوسِ النُّحَاسِسِيَّةِ الْمَمْدُودَةِ فِي أَيْدِي لَمُقَاتِلِينَ، وَأَكَل الْجَمِيعُ حَتَّى المُتَلَاثُةُ بُطُوثُهُمْ، وَهُنَا صَاحَ مُعَتَّى عَلَى أَصْحَابِهِ، المُتَلَاثَةُ بُطُوثُهُمْ، وَهُنَا صَاحَ مُعَتَّى عَلَى أَصْحَابِهِ، وَدَحَلُوا بِسُيُوفِهِمْ، فَقَتَلُوا مِنَ الْمَدْعُويْنَ مَنْ قَتَلُوا. حَتَّى وَصَلُوا إِلَى أَذَيْنَةَ وَابْنِهِ، وَأَلْحَقُوهُمَا بِمَنْ سَبِقُوهُمَا إِلَى الْآخِرَةِ!!

وُتَحَقَّقَ لِلرُّومَانِ مَا أَرَادُوا، وَأَعْلَنَ مُعَتَّى نَفْسَهُ رَئِيسًا بِتَدْمُرَ، وَبَايَعَتُهُ الْعُصْبَةُ الَّتِي تَآمَرَتُ مَعَهُ! وَانْتَشَـرَ الْخَبَرُ فِي حِمْضَ بِأَنَّ مُعَثَّى بْنَ خَيْرَانَ قَدِ اسْتَعَادَ عَرْشَ وَالِدِهِ، وَأَنَّهُ الْآنَ الْجَالِسُ عَلَى عَرْشِ الْمَمَالِكِ الشَّرْقِيَّةِ الْمُحَرَّرَةِ.

لَمْ يَرْضَ أَهْلُ حِمْسِصَ بِمَا حَدَثَ، وَتَارُوا جَمِيعًا، جُنُودًا وَمَدَنِيَّينَ عَلَى مُعَنَّى وَمَ يَرْضَ أَهْلُ حِمْسِصَ بِمَا حَدَثَ، وَتَارُوا جَمِيعًا، جُنُودًا وَمَدَنِيَّينَ عَلَى مُعَنَّى وَمَ لَمُ مُعَلَّا وَمَا هِيَ إِلَّا عِدَّةُ أَيَّامٍ قَلَائِلَ، حَتَّى تَمَكَّنُسوا مِنَّهُمْ وَقَتَلُوهُمْ جَمِيعًا، وَصَارَ عَسَرُشُ تَدُمُنَ خَالِيًا، يَبْحَثُ عَمَّنْ يُوَاصِلُ تَحْرِيسِنَ النَّصَفِ الْغُرْبِيِّ مِنَ سُورِيَا، الْمُحْتَلُ مِنَ الزُومَان.





وَقَعَتْ صَدْمَــةُ اغْتِيَالِ أُذَيْنَةَ عَلَى رَأْسِ رَثُوبُيَا كَالصَّاعِقَةِ؛ فَقَدِ اقْتَرَبَ الرَّجُلُ مِنْ تَمْقِيقِ حُلْمِ الْإِمْبِرَاطُورِيَّةِ الْعَرَبِيَّةِ بَيْنَ أَكْبَر قُوَّتَيْن فِي الْعَالَم، الْفُرْسِ وَالرُّومَان، لَكِنَّ الَّذِي جَعَلَهَا لَا تَغْزَقُ كَثِيرًا فِي حُرْنِهَا أَنَّ أَذَيْنَةَ قَدْ تَرَكَ تَدُمُر وَهِيَ فِي قِمَّةِ مَجْدِهَا الْعَشْكَرِيِّ وَالسِّيَاسِيِّ وَالِاقْنصَادِيِّ، نَركَهَا وَهِيَ قَادِرَةٌ عَلَى حِمَايَةٍ نَفْسِهَا، وَقَادِرَةٌ عَلَى أَنْ تُؤَمِّنَ طُرُقَ قَوَافِلِهَا التَّجَارِيَّةِ، وَتَرَكَهَا وَهِيَ عَامِرَةٌ بِمَعَابِدِ آلِهَتِهَا، وَأَقُواسِ نَصْرِهَا.

وَأَخَذَ النَّاسُ يَتَسَـاءَلُونَ عَمَّنْ سَيَقُودُ الْبِلَادَ فِي الْمَرْخَلَةِ الْقَدِمَةِ، وَيَأْخُذُ بِهَا مِنْ نَصْرِ إِلَى نَصْرِ كَمَا فَعَلَ أَذَيْنَةُ؟

وَجَاءَ الرُّدُّ مِنْ مَجْلِسِ الشَّيُوحِ، يَقُولُ. إِنَّ الْعُرْفِ وَالتَّقَالِيدَ يُحتِّمَانِ أَنْ يِكُونَ الْقَائِدُ الْجَدِيدُ ابْنَ الْقَائِدِ الرَّاحِلِ.

وَتَسَاءَلَ رَجُنَّ مِنْ مَجْلِسِ الشَّيُوخِ وَقَالَ:

 - كَيْفَ نَسِيرُ عَلَى تَقَالِيدِنَا وَالابْنُ الْكَبِيرُ الْأَذَيْنَةَ قَدِ اغْتِيلَ مَعَهُ؟ فَأَجَائِهُ ثَانِ وَقَالَ:

لِأُذَيْنَةَ ثَلَاثَةُ صِبْيَةٍ صِعَارِ أَكْبَرُهُمْ وَهْبُ اللَّاتِ.

صَاحَ ثَالِثٌ وَقَالَ:

كَيْف نُؤَمِّرُ عَلَيْنَا صَبِيًّا لَمْ يَتَجَاوَزِ الْعَاشِرَةَ مِنْ عُمْرِهِ؟!



وَجَاءَ الْجَوَابُ مِنْ رَئِيسِ الْمَجْلِسِ يَقُولُ:

نُعَيِّنُ لَهُ وَصِيًّا يَحْكُمُ بِاسْمِهِ حَتَّى يَكْبَن.
 تَسَاءَلَ الْجَمِيعُ وَقَالُوا:

ـ وَمَنْ هَذَا الْوَصِيُّ الَّذِي يَسْ ـ تَطِيعُ أَنْ يُحَافِظُ عَلَى تَدْمُنَ عَرُوسًا لِلصَّحْرَاءِ كَمَا
 هِيَ؟! وَمَنْ هَذَا الَّذِي يُكُمِنُ مَسِيرَةَ التَّحَرُّرِ النَّتِي بَدَأَهَا أُذَيْنَةُ؟!

وَجَاءَ الْجَوَابُ مِنْ رَئِيمِنِ الْمَجْلِسِ ثَانِيَةً، وَقَالَ:

\_ وَمَنْ أَفْضَلُ مِنْ أُمِّهِ؟!
 ثُمَّ اشتطْرَدَ قَائلًا:

قَرِنُوبْنِا أَكُثَرُ طُمُوحًا مِنْ زَوْجِها الَّذِي رَحلَ غَدْرًا، ولَهَا تَقَافَتُه الَّتِي لَمْ يَبُلُغُها أَخَدٌ، إضَافَةُ إِلَى ذَكَبُهَا الْمُتَوَهِّج، وَعِلْمِهَا الْوَاسِعِ في فُنُونِ الْحَرْبِ والقِتَالِ.
 وَافَقَ مُجْلِسُ الشَّيُوخِ عَلَى الرَّأْي،

وَصَارَ الصَّبِيُّ وَهُبُ اللَّتِ بْنُ أَذْيْنَةً وِرِنُوبْيَا رَئِيسًا عَلَى تَدْمُرَ وَكُلُ الْمَمَالِكِ النِّبِ مِنْ أَذْيْنَةً وِرِنُوبْيَا وَصِيَّةً عَلَيْهِ، تَحْكُمُ بِالسَّمِهِ. وانْطَلَقَتْ إِلَى الْقَبَائِلِ فِي الْبَادِيَة، وَرَاحَتْ تَتَقَرَّبُ إِنَيْهِمْ، تُنَاقِشُهُمْ فِيمَا تُفَكِّرُ فيهِ لِنَهْضَةِ بَلَهِمْ، تُنَاقِشُهُمْ فِيمَا تُفَكِّرُ فيهِ لِنَهْضَةِ بَلَهِمْ، تَنَاقِشُهُمْ فِيمَا تُفَكِّرُ فيهِ لِنَهْضَةِ بَلَهِمْ، تَنَاقِشُهُمْ فِيمَا تُفَكِّرُ فيهِ لِنَهْضَةِ بَلَهِمْ، تَحْجُمِي لَهُمْ عَنْ آمَالِهَا وَطُمُوحِهَا، تَطْلُبُ مِنْهُمْ أَلَّا يَخْدُمَ نَبَّالُوهُمْ وَقَوَّاسُوهُمْ فِي خَيْوشِ أَعْدَائِهِمُ الرُّومَانِ الَّذِينَ لا يُفكِّرُونَ إِلّا في مَصَالِحِهِمُ الشَّحَحُمِيَّة، وَأَنْ بِينْضَمُّوا إِلَى حِيْشِ بِلَدِهِمْ. تَدْعُوهُمْ إِلَى وحْدةٍ قَوْمِيَّهِ؛ فَعَدُونُهُمْ وَاحِدٌ،

وتَسْسَخَجِيبُ قَبَائِلُ الْبَادِيَةِ كُلُّهَا، وَتُرْسِلُ خِيرَةَ شَسَبَابِهَا وَأَبْطَلَهَا إِلَى جُيْشِ الْوطَنِ، وَهُمْ أَمْهَرُ مِنْ يَقْدِفُونَ بِالسِّهَامِ وَالرَّمَاحِ وَالنَّبَالِ.

كَانَتْ زِبُّوبْيَا تُسْتَعِدُّ لِتَحْرِيرِ الْوَطَنِ مِنَ الثَّبَعِيَّةِ بِلرُّومَانِ



جَمِعَتْ حَوْلَهَا عَدَدًا كَبِيرًا مِنْ كِبَارِ رِجَالِ التَّقَافَةِ وَالْفِكْرِ ، وَجَعِلَتْهُمْ مُسْتَشَارِ ينَ لَهَا، وَأَخَذَتْ تُخَاطِبُهُمْ عَنِ الْحُلْمِ الَّذِي يُرَاوِدُ خَيَالَهَا مُثْذُ صِبَاهَا.

لِمَ لَا تَبْنِي إِمْبِرَاطُورِيَّتَهَا الْعَرَبِيَّةِ الْكُبْرَى الْتِي تَخْتَرِقُ ٱسْيَا الصُّغْرَى وَتَعْرُجُ إِلَى رُومَا وَتَقْهَرُ الرُّومَانِ فِي عُقْرِ دَارِهِمْ وَتَسْتَوْلِي عَلَى مُلْكِهِمْ، وَتَجْلِسُ عَلَى سُرِيرِ الْمُلْكِ الرُّومَانِيِّ؟!!

لِمَ لَا يَحْدُثُ ذَلِكَ؟! أَلَمْ يَأْتِ الرُّومَانُ إِلَى هُمَا وَيَحْتَلُوا أَرْضَهَا؟!

أَشَارَ عَلَيْهَا مُسْتَشَارُوهَا بِأَنَّ الدُّوَلَ لَا تَقُومُ عَلَى الْحُرُوبِ فَقَطْ، لَكِنَّهَا تَقُومُ عَلَى الْحُرُوبِ فَقَطْ، لَكِنَّهَا تَقُومُ عَلَى الْعِلْمِ وَالثَّقَافَ فَ أُولًا، وَأَنَّ قَلْ إِذَا كَانَتُ تُرِيدُ فِعْلَا بِنَاءَ إِمْبِرَاطُورِيَّتَهَا، فَعَلَيْهَا أَنْ تَبْنِيَ دَاجِلَ وطَنِها أَوْلًا، وأَنْ تَجْعَلَ كُلُّ مُواطِنٍ فِيها يشَّعُدُ بِعَطَمةِ وطَنِه، وَأَنْ تَبْنِيَ دَاجِلَ وطَنِها أَوْلًا، وأَنْ تَجْعَلَ كُلُّ مُواطِنٍ فِيها يشَّعُدُ بِعَطَمةِ وطَنِه، وَأَنْ يَتَأَكَّدَ مِنْ أَنَّهُ سَلِيدًا كُلُّ هُذِهِ الدُّنْيَا. فَقِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَصِيرُ عَلَى اسْتِعْدَادٍ لِلتَّضْحِيَةِ بِرُوجِهِ فِي سَبِيلِهَا.

أَحَدَثَ رِنُوبُيَا بِكُلُ آرَاءِ مُسْتَشَوِيهَا؛ فأَمَرَتِ الْفَنَّائِينَ أَنْ يَزِيدُوا مِنْ إِبْدَاعَاتِهِمُ مِنَ الْقُصُورِ والتَّماثِيلِ.

وَأَمْرَتِ الْعُمَّالُ أَنْ يَقُومُوا بِتَمْهِيهِ لشَّسوَارِعِ؛ لِيُصْبِحَ السَّيْرُ هِيهَا سَهُلَا عَلَى التَّاسِ وَالدَّوَابَ، وَأَمَرَتُهُمْ أَنْ يَشُفُّوا شَوَارِعَ جَدِيدَةً، وَأَنْ يَحُفِرُوا الْقَنَوَتِ؛ حَتَّى التَّاسِ وَالدَّوَابَ، وَأَمَرَتُهُمْ أَنْ يَشُفُّوا شَوَارِعَ جَدِيدَةً، وَأَنْ يَحُفِرُوا الْقَنَوَتِ؛ حَتَّى تَصِلَ مِنَاهُ الْآبَارِ وَالْينَابِيعِ إِلَى كُلُ قَبَائِلِ الْبَادِيَةِ.

وازْدادتْ تُدْمُرُ ثُمُوًّا وازْدِهَارًا ورُقِيًّا.

وَازْدَادَ النَّاسُ حُبًّا لِرِنُونْيَ، وَارْدَادُوا تَفَانِيًا فِي خِدْمَةِ وَطَنِهِمْ.

وَقَدْ سَمِعْتُ بِعُضَهُمْ يَقُولُ:

\_ إِنَّ زِنُوبُيَـا تَحْمِلُ الْحِلْمَ وَالرَّأْفَةَ وَالْكَرُمَ فِي نَفْسِهَا، وَتُغُدِقُ بِهِمْ عَلَى الَّذِينَ



يُحْسِنُونَ أَعْمَالَهُمْ، وَقِي الْوَقْتِ نَفْسِنِهِ تَحْمِلُ مِنَ الْقُنوَةِ وَالصَّرَ مَهُ ضِدَّ الْمُحْرِمِينَ، مَا يَخَافُ مِنْهُ الْفُهُودُ وَالْأَسُودُ.

صَارَتُ تَدُمُّرُ وَكُلُّ الْمُمَالِكِ الَّتِي حَرَّرَهَا أُذَيْنَةُ مِنَ الْفُرْسِ آيَةَ لِلتَّاظِرِينَ؛ شوَارِعُهَا وَاسْعَةٌ مُمُّتَدَّةٌ، تُزَيِّنُهَا التُّمَاثِيلُ مِن الْجَائِبَيْنِ، قُصُورُهَا شَاهِفَةٌ تُضَاهِي قُصُورَ رُهَا جَمَّلًا، لَا تُفَرَقُ بَيْنَ وَتَنِيَّ أَوْ يَهُودِيَّ أَوْ مَسِسيجِيِّ، وَسَمَحَتُ لَهُمْ بِأَنْ يَبْنُوا مُعَايِدَهُمْ وَكَتَائِسَهُمْ كُمَا يُرِيدُونَ، وَأَنْ يُمَارِسُوا شَعَائِرِهُمُ الدِّينِيَّةُ كُمَا يَشَاءُونَ.

وَبِالرَّغُمِ مِنْ أَنَّهُمْ مِنْ أَجْنَاسِ وَتُقَافَ تِ مُخْتَلِفَةٍ، فَقَدْ جَعَلَتْ زِنُوبْيَا مِنْهُمْ جَمِيعًا شَعْمُ مِنْ أَنُهُمْ مِنْ أَجْنَاسِ وَتُقَافَ تِ مُخْتَلِفَةٍ، فَقَدْ جَعَلَتْ زِنُوبْيَا مِنْهُمْ جَمِيعًا شَعَدَا وَاحِدًا مُترَابِطًا، لَيْسَ لَهُ وَطنْ سِوَى تَدْمُرَ، وَلا يَدِينُ بِالْوَلاءِ لِأَيُّ سُلُطَانِ إِلَّا لَهَا. سُلُطَانِ إِلَّا لَهَا.

لَكِنَّ الْيَهُودَ الَّذِينَ يَعِيشُونَ فِي مُدُنِ الشَّاطِئَ الْغَرْبِيِّ لِلْفُرَاتِ، أَعْلَنُوا كَرَاهِيَتَهُمْ
لِتَدْمُنَ وَالتَّدْمُرِيِّينَ، فَهَذِهِ الْمُدُنُ كَانَتْ تَحْتَ الْحُكْمِ الْفَارِسِيِّ قَبْلَ أَنْ يُحَرِّرَهَا أَدْيْنَةُ، وَكَانُوا تُجَارًا يُتَاجِرُونَ مَعَ لَفُرْسِ وَالرُّومِ فِي الْوَقْتِ نَفْسِيهِ، وَجِينَ قَاتَلَ أَدْيْنَةُ لِيُحرِّرَ بِلَادِهُمْ مِنَ الْفُرْسِ، لَمْ يرْضُوا بِالْحُرُيَّةِ! وحارَبُوا مع الْفُرْسِ ضِدَّهُ! حَتَّى لَا يَقْقَدُوا نصْفَ تَجَارَتهمُ

وَحِينَ رَحَلُ أَدْيْنَةً، وَجَاءَتُ زَيْنَبُ بِثَقَافَتِهَ الْوَاسِعَةِ، وَأَمَرَتِ الْمُثَقَفِينَ وَالْفَلَاسِفَةَ أَنْ يُعَلِّمُوا النَّاسَ فِي تَدْمُرَ وَمَا حَوْلَهَا مَا يَعْلَمُونَ، وَتَعَلَّمُ النَّاسُ، وصَارُوا لَا يَجِدُونَ حَرَجًا فِي أَنْ يَثَرَوَّجَ الْوَتَنِيُّ مِنْ يَهُودِيَّةٍ، أَوْ يَتَزَوَّجَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَصَارُوا لَا يَجِدُونَ حَرَجًا فِي أَنْ يَثَرَوَّجَ الْوَتَنِيُّ مِنْ يَهُودِيَّةٍ، أَوْ يَتَزَوَّجَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَصَارُوا لَا يَجِدُونَ حَرَجًا فِي أَنْ يَثَرَوَّجَ الْوَتَنِيُّ مِنْ يَهُودِيَّةٍ، أَوْ يَتَزَوَّجَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَصَارُوا عَلَى اللّهُ وَمَا اللّهُ مَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَارِئُوهُ، وَحَارَتُوهُ، وَقَالُوا إِنَّ هَذَا الزَّوَاجَ يُضَيِّعُ النَّينَ الْيَهُودِيُّ ويُضَبِّعُ تَقَالِيدَهُ، وَصَارُوا عَلَى اسْتِعْدَادٍ لِعَمَلِ أَي الرّواجَ يُضَيِّعُ اللّهُ إِنَّ الْيَهُودِيُّ ويُضَبِّعُ تَقَالِيدَهُ، وَصَارُوا عَلَى اسْتِعْدَادٍ لِعَمَلِ أَي الْبِعْدِ!!

وتَسَسامُحتُّ زِنُوبْيَا مَعَهُمْ، وَلَمْ تُعاقِبْهُمْ عَلَى ضَلَالَتِهِمْ فِي قِتَالِهِمْ مَعَ الْفُرْسِ ضِدَّ جَيْشَ مِلَادِهِمْ،

وَلَمْ تُعْطِ أَذُنَهَا لِمَنْ يَقُولُونَ إِنَّ لَهُ ــمْ دَوْرًا فِي قَتْلِ أُذَيْنَةَ؛ فَلَا دَلِيلَ يُثْبِتُ مَا يَقُولُونَ. يَقُولُونَ. تَمَنَّتْ أَنْ يُفِيقُوا مِنْ غَفْلَتِهمْ، وَأَنْ يُصْبِحُوا مُوَاطِنِينَ صَالِحِينَ.

وَوَاصَلَتَّ حُهُودَهَا الْحَبَّارَةَ فِي بِنَاء أَسَاسِ إِمْبِرَ طُورِ بِّيِّهَا الَّتِي تُحْلُمُ بِهَا.

وَفِي ذَلِكَ الْوَقْتِ. اسْتَطَاعَ زبدا وزبداي أَنْ يَصِلَا بِالْجَيْشِ إِلَى أَعْلَى مُسْتَوْيَاتِ الْمُهَارَةِ فِي شَبِيلِ حُرِّبَةٍ بَلَيهِمْ. الْمُهَارَةِ فِي شَبِيلِ حُرِّبَةٍ بَلَيهِمْ. الْمُهَارَةِ فِي شَبِيلِ حُرِّبَةٍ بَلَيهِمْ. وَكُلُّهُمْ عَلَى اسْتِثْدَادٍ لِلشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ حُرِّبَةٍ بَلَيهِمْ. وَذَاتَ يَوْمِ، أَزَادَ تَ زِنُوبُيَا أَنْ تَطْمَئِنَ بِنَقْسِهَا عَلَى قُوقٍ جَيْشِهَا وَدَ رَجَةِ اسْتِعْدَادِهِ لِلْقِتَالِ، فَأَمَرَتُ زيدا وربداي أَنْ يُقَدِّمَا جُنُودَهُمَا فِي عرْضِ عَسْكَرِيِّ فِي الْمِدِينَةِ، لِلْقِتَالِ، فَأَمَرَتُ زيدا وربداي أَنْ يُقَدِّمَا إِلَيْهِ جَيْشُهِ مِنْ قُوّةٍ.

حَشَــرَ الْقَائِدَانِ جُنُودَهُمَا فِي صُفُونِ كَثِيفَةٍ، امْتَلاَ بِهِمُ الشَّــارِعُ الرَّئِيسِيُّ وَالْمَيْدَانُ الْكَبِيرُ، وَلَبِسَتُ زِنُوبْيَا لِبَاسَ الْحَرْبِ، وَرَكِبَتْ جِصَانَهَا، وَكَشَفَتْ عَنْ زِنُدِهَا، ورَاحِتُ تَمُرُّ أَمام صُفُوفِ جيشِها وهِيَ تَصِيحُ فِيهِمْ بِصَوْتٍ قَوِيَ رَنَّانِ، تُحَرَّضُهُمْ عَلَى الْمَوْتِ فَ سَبِيلِهِ، فَتَتَعَالَى تَحَرَّضُهُمْ عَلَى الْمَوْتِ فِ سَبِيلِهِ، فَتَتَعَالَى صَيْحَاتُ الْجُنُودِ يَزْأَرُونَ كَالْأُسُودِ؛ يُلَبُّونَ النُّدَاءَ، يُعْلِنُونَ أَتَّهُمْ لِلْوَطَن فِدَاءً.

وَبَعْدَ الِاسْتِعْرَاضِ انْصَرَفَ الْجُنُودُ إِلَى ثُكُناتِهِمْ وَهُمْ يَظُنُّونَ أَنَّ مَلِيكَتَهُمْ مُوَيِّدَةٌ مِنَ السَّتِماءِ. أَمَّا هِيَ.، فَقَدِ اطْمأنَتْ أَنَّ حَيْشَها قَدْ صَارَ بِالْقُوَّةِ الَّتِي لَا مُؤَيَّدَةٌ مِنَ السَّتِماءِ. أَمَّا هِيَ.، فَقَدِ اطْمأنَتْ أَنَّ حَيْشَها قَدْ صَارَ بِالْقُوَّةِ الَّتِي لَا يَقْدِلُ عَلَيْهَا خَيْشًا الرُّومِ وَالْقُرْسِ حَتَّى وَبُو اجْتَمَعَا فِي جَيْشٍ وَاحدٍ.

وَوَصَلَتْ أَخْبَارُ الْجَيْشِ إِلَى سَابُورَ الَّذِي لَمْ يَنْسَ مَا رَآهُ مِنْ بَسَالَةِ جُنُودِ جَيْشِ أَذَيْنَة، وَلَمْ يَنْسَ طَعْمَ مَارَرَةِ الْهَزِيمَةِ وَالْفِرَارِ مِنَ الْمَوْتِ وَالتَّحَصُّنِ فِي

الْمَدَائِنِ شَـــرَّ قُ الْفُرَاتِ، مَقَرَّرَ أَنْ يُرْسِلَ الْوُفُودَ إِلَى زِنُوبْيَا تَتَفَرَّبُ إِلَيْهَا، وَتَطْلُبُ وُدَّمَا وَالصُّلْحَ مَعَهَا.

جَاءَتْ وُفُودُ كِسْرَى تَطْلُبُ عَقْدَ مُعَاهَدَاتِ الصُّلْحِ بَيْنَهُمَا، فَأَدْرَكَتْ زَيْنَبُ أَنَّ كِسْرَى الْفُرْسِ صَارَ يَخْشَى قُوْتَهَا كَمَا كَانَ يَخْشَى قُوَّةَ زوْجِهَا مِنْ قَبْلُ، وَأَدْرَكَتْ كِسْرَى الْفُرْسِ صَارَ يَخْشَى قُوْتَهَا كَمَا كَانَ يَخْشَى قُوَّةَ زوْجِهَا مِنْ قَبْلُ، وَأَدْرَكَتْ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنَّهَا لَبْسِتْ لَهَا رَغْبَةٌ فِي قِتَالِهِ الْأَنَ، فَرَعْبَتُهَا الْأُولَى هِي تَحْرِيرُ الْأَرْضِ مِنْ غَرْبِ الْفُراتِ حَتَّى سَوَاحِل الْبَحْرِ الْمُتَوَسِّحِ مِنْ أَيْدِي الرُّومَانِ، لِتَكُونَ دَوْلَةٌ عَرَبِيَّةً قُويَّةً تُسَيْطِرُ عَلَى التَّجَارَةِ الشَّـرْقِيَّةِ، لَكِنَّ التَّحَانُفَ مَعَهُ، يَعْنِي أَنَّهُ لَنْ عُربِيَّةً قُويَّةً تُسَيْطِرُ عَلَى التَّجَارَةِ الشَّـرْقِيَّةِ، لَكِنَّ التَّحَانُفَ مَعَهُ، يَعْنِي أَنَّهُ لَنْ يُعْرَبِيَّةً قُويَّةً الْهُجُومِ عَلَيْهَا، وَهَذَا يَعْنِي عَدَمَ تَقْرِيقٍ قُوْتِهَا، وَتَوْجِيهَهَا بحُق تحْقِيقِ يُعْكُرَ فِي الْهُجُومِ عَلَيْهَا، وَهَذَا يَعْنِي عَدَمَ تَقْرِيقٍ قُوْتِهَا، وَتَوْجِيهَهَا بحُق تحْقِيقِ الْمُرْحِلَةِ الْأُولَى مِنْ خُلْمِها الْكَبِيرِ، وَهُوَ بِنَاءً إِمْبِرَاطُورِيَّةٍ عَربِيَّةٍ عَلَى كَامِلِ الْأَرْضِ الشَّورِيَّةِ، وَأَسَى مِنْ خُلُمِهَا الْكَبِيرِ، وَهُو بِنَاءً إِمْ رُومَا، وَالاَسْتِيلَاءُ عَلَيْهَا، وَجُلُوسُهَا عَى كُرْسِى الْخُكُم مُنَاكَ!

وَبِدُونِ تَرَدُّدٍ، وَافْقَتْ زَيْنَا عَلَى طَلَبِ سَلَابُونَ، وَوَقَّعَتُ مُعَ الْوُفُودِ مُعَاهَدَة عَلَدَمِ اغْتِداءِ أَيِّ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ، وَأَنْ يَكُونَ حَلِيفًا لَهُ، يِنْصُرُهُ عَلَى أَعْدائِهِ حِينَ يَتَعَرَّضُ لِلاغْتِدَاءِ.

وَبِالرَّعْمِ مِنَّ أَنْ رَنُوبُيَا قَدْ وَقَعْتِ اتَّفَاقِيَّةَ مُصَالَحَةٍ وَعَدَمِ اعْتِدَاءٍ مَع الْفُرْسِ، لِكِنَّهَا قَامَتْ بِبِنَاءِ حُصُونٍ عَلَى الضَّفَّةِ الْعَرْبِيَّةِ؛ لِتَقِف رَادِعَةً لِأَيِّ عُدُوانٍ يَأْبَيها مِنْ الْفُرْسِ. وأَمرَتْ زيدا وزبداي قَائِدَيَّ جِيْشِهَا أَنْ يُقيمًا حامِيَاتٍ تَدُمُّرِيَّةً علَى حُدُودِ الْأَرْضِ الْمُحَرِّرَةِ فِي الشَّمَالِ.

وَحِينَ نُفُذَ لَهَا مَا أَرَادَتْ، صَارَتْ تَدُمُّرُ وَالْبِلَادُ الْمُحَرُّرَةُ مُؤَمَّنَةً تَمَامًا ضِدَّ أَيّ





وَاصَلَتْ زَيْنَبُ إِدَارَتْهَا لِلْبِلَادِ بِنَجَبِحِ، وَأَطْهَرَتْ مَقْدِرَةً فَائِقَةً فِي إِدَارَةِ لَمُنْ فَكُونِ الْمُلْدِ، لَمْ تَسْمَحْ بِأَيِّ تَقْصِيرٍ يُعَطِّلُ هَرُّ وَلَتَهَا نَحْوَ تَحْقِيقِ أَحْلامِهَا بِإِقَامَةِ إِمْبِرَاطُورِيَّةٍ عَرَبِيَّةٍ قَوِيَّةٍ، تَجْعَلُهَا تَجْلِسُ عَلى عَرْشِ الْقَيْصَرِ فِي رُومَا.

لَكِنَّ الْيَهُودَ فِي تَدْمُن وَمُدُنِ نَهْرِ الْفُرَاتِ لَمْ يُصْبِحُوا مُوَاطِنِينَ صَالِحِينَ، كَمَا تَمُنَّتُ زَيْنَبُ، بَلُ عَمِلَ بَعْضُهُمْ جَوَاسِيسَ بِلرُّومَانِ يَنْقُنُونَ إِلَيْهِمْ أَخْبَارَ مَا تَفْعَلُهُ مِن اسْتِعْدَادَاتٍ بِالْجَيْشِ وَإِصْلَاحًاتِ اجْتِمَاعِيَّةٍ بَيْنَ النَّاسِ.

وَحِينَ وَصَلَتِ الْمَعْلُومَاتُ إِلَى مَجْلِسِ شُسيُوحِ رُومَسا، انْزَعَجُوا لِهَذَا التَّقدُّمِ السَّيِّ تُحَقِّقُهُ زَيْنَبُ فِي قُدُرَتِهَا عَلَى إِدَارَةِ تَدْمُسرَ، بَيْنَمَا قُدْرَةُ الْقَيْصَرِ تَتَرَاجَعُ، وَرَاحُوا يُعَاتِبُونَهُ وَيَتَّهِمُونَهُ بِالتَّحَاذُلِ الَّذِي سسيُقَدِّي إِلَى تَرَاجُعِ سَطُوتِهِمْ عَلَى وَرَاحُوا يُعَاتِبُونَهُ وَيَتَّهِمُونَهُ وَيَدُّفَعُونَهُ لِأَنْ يَقُومَ يِفَعْلِ يُوقِفُ تَقَدُّمَ هَذِهِ الْمَرْأَةُ مُسَتَعْمَرَاتِهِمْ، وَطَلُوا يَلُومُونَهُ وَيَدُفَعُونَهُ لِأَنْ يَقُومَ يِفَعْلِ يُوقِفُ تَقَدُّمَ هَذِهِ الْمَرْأَةُ الْصَدِيدِيَسِةِ وَيُقَلِّلُ مِنْ قُدُرَاتِهَا، وَأَنْ يَقْضِي عَلَيْهَا إِنْ أَمُكَنَهُ، قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَى الشَّوْةِ اللَّي تُعْرِيهَا بِمُهَاجَمَةِ رُومَا نَفْسِهَا.

أَرْسَــن عُيُونُ زَيْنَبَ فِي رُومَاء يُخْبِرُونَهَا بِأَنَّ الْقَيْصَرَ سَيُرْسِـلُ جَيْشًا كَبِيرًا مُتَظَاهِرًا بِأَنَّهُ قَادِمٌ لِقِتَالِ سَــابُورَ مِلِكِ الْقُرُسِ، لَكِنَّهُ فِي الْحِقِيقَةِ قَادِمٌ لِقِتَالِهَا وَالْقَصَاءِ عَلَيْهَا!



عَلَى الْفَوْرِ ، لَبِسِتْ لِبَاسَ الْحَرْبِ، وَاسْتَدْعَتْ رَبِدا ورَبِداي، وَأَمَر تُهُمَا أَنْ يَحْشُدا كُلَّ الْفُرْسَانِ وَالْقَوَّاسِينَ وَالنَّبَّالِينَ وَأَنْ يَسْتَعِدًّا لِلْحَرْبِ، وَأَسْرَعَ الْقَائِدَانِ يُنَفِّذَانِ لِلْمُرْبِ، وَأَسْرَعَ الْقَائِدَانِ يُنَفِّذَانِ لِلْمُرْبِ، وَأَسْرَعَ الْقَائِدَانِ يُنَفِّذَانِ للْمُرْبِ، وَأَسْرَعَ الْقَائِدَانِ يُنَفِّذَانِ للْمُرْبِ،

وَلَمْ تَمْضِ عِدَّةُ أَيَّامٍ قَلِيلَةٍ حُتَّى كَانَ جَيْشُ تَدُمُّرَ عَلَى اسْتِعْدَادٍ لِقِتَالِ جَيْشَيِ السَرُّومِ وَالْفُرْسِ مُجْتَمِعَيْنِ الْ وَرَكِيبَ ثَرِيْنَبُ حِضَانَهَا وَسَارَتْ أَمَامَ الْجَيْشِ فِي طَرِيقِهَا إِلَى شَلَمَالِ سُلورِيَا لِتَكْمُنَ هُتَاكَ.. بِالْقُرْبِ مِنْ حُدُودٍ فَارِسَ، الَّتِي فَي طَرِيقِهَا إِلَى شَلَمَالُ سُلورِيَا لِتَكْمُنَ هُتَاكَ.. بِالْقُرْبِ مِنْ حُدُودٍ فَارِسَ، الَّتِي يَدُعِي فَيْصَرُ رُومًا أَنَّهُ آتٍ لِقِتَالِهَا، وَفِي نِيَّتِهِ أَنْ يَلْتَفَّ مِنْ هُنَاكَ، لِيُطَوِّقَ الْجَيْشَ التَّذَمُرِيِّ، وَيَتَوَهَّمُ أَنَّهُ سَيَقْضِى عَلَيْهِ.

لَمْ يِدْرِ أَنَّ جَيْشَ تَدْمُرَ يِقْطَعْ عَلَيْهِ الطَّرِيقَ.. ويكُمْنُ في انْتِظَارِهِ.

وَجَاءَ جَيْشُ الرُّومَانِ بِقِيَادَةِ هرقيدِ نوس وَهُو يَظُنُّ أَنَّهُ فِي نُرْهَةٍ، وَيُعِيقُ عَلَى مُفَاجَأَةِ الْجَيْشِ التَّدْمُرِيُّ لَهُ، وَالْتَحْمَ الْجَيْشَانِ، وَتَرَاقَصَتْ سُيُوفُ التَّدْمُرِيِّينَ مُفَاجَأَةِ الْجَيْشِ التُدْمُرِيُّ لَهُ، وَالْتَحْمَ الْجَيْشَانِ، وَتَرَاقَصَتْ سُيُوفُ التَّدْمُرِيِّينَ بَيْنَ رِقَابِ الرُّومَانُ أَنَّهَا لَا تُخْطِئُ بَيْنَ رِقَابِ الرُّومَانُ أَنَّهَا لَا تُخْطِئُ أَبِينَ لِقَابِ الرُّومَانُ أَنَّهَا لَا تُخْطِئُ أَبِدًا، تَخْتَرَقُ صُدُورَهُمْ، ويشقُطُ الرُّومانُ تَحْتَ أَقْدام الْعرَب بِالْعَشَرَاتِ!

وَتَتَلَاشَى صَيْحَاتُ هرقليانوس الَّتي يَحُثُّ فيهَا جُنُودَهُ عَلَى الصُّمُودِ وَالْقَتَالِ، بَيْنَ أَنَّاتِ الْجَرْحَى وَزَيْيرِ الْجُنُودِ الْعَرَب، وَصَهِيلِ خُيُولِ الْفُرْسَان، حَتَّى أَسْكَتَتُهُ خَرْبَةٌ اخْتَرَقَتْ رَقَبِتَهُ وَأَرْسَلَتْ بِرُوجِهِ إِلَى الْجَحِيم!

حِينَ سَرَى خَبرُ مَقْتَلِ هرقليانوس بِيْنَ الرُّومانِ، انْقَرَطَ عَقْدُهُمْ، ودبُ الْيأْسُ في قُلُويِهِمْ، وَكُفُّوا عَنِ الْقتَالِ، وَصَارَ هَــمُّ كُلَّ مَنْهُمْ أَنْ يَهُرُبُ مِنْ وَجُهِ الْمَوْتِ، ورَاحُوا يَفِرُّونَ هَارِبِينَ عَائِدِينَ إِلَى رُومَا وَهُــمْ يَجُرُّونَ أَذَيَالَ الْعَارِ وَالْهَرْيِمَةِ، وَتَرَكُوا جَسَدَ قَائِدِهِمْ هرقليانوس مُلْقَى في سَاحَةِ الْمَعْرُكَةِ



عَادَتْ رَيْنَتُ بِجَيْشَهَا الْمُنْتَصِرِ إِلَى تَدْمُرَ، وَاحْتُرَقَتِ الْمُدْنَ عَلَى طُولِ السَّاجِلِ الشَّرْقِيِّ لِلْفُرَاتِ، تُرَاقِبُهَا أَعْيُنُ الْفُرْسِ الْخَائِفَةُ عَلَى الْجَائِبِ الْفَرْبِيِّ، بَيْنَمَا أَعْيُنُ الشَّرْقِيِّ لِلْفُرَاتِ، تُرَاقِبُهَا أَعْيُنُ الْفُرْسِ الْخَائِفَةُ عَلَى الْجَائِبِ الْفَرْبِيِّ، بَيْنَمَا أَعْيُنُ الشَّامِ فِي الْمُدُنِ النِّومَانِ، وَعَادَ خُلْمُهَا الْيَهُودِ فِي الْمُدُنِ النِّبِي حَرَّرَتُهَا تَبْكِي حُرْنَ لِانْتِصَارِهَا عَلَى الرُّومَانِ، وَعَادَ خُلْمُهَا بِتُكُويِنِ إِمْبِرَاطُورِيَّتِهَا الْعَرَبِيَّةِ عَلَى بِلَادِ الشَّامِ كُلِّهَا يُرَاوِدُهَا بِقُورَةٍ، وَلِمَ لَا؟ فَهِيَ بِتَكُويِنِ إِمْبِرَاطُورِيَّتِهَا الْعَرَبِيَّةِ عَلَى بِلَادِ الشَّامِ كُلِّهَا يُرَاوِدُهَا بِقُورَةٍ، وَلِمَ لَا؟ فَهِيَ عَائِدةٌ مِنْ نَصْرٍ سَاحِقِ عَلَى حُيُوشِ الرُّومِ.



غادَتْ رِّنُوبْنِا بِجَيْشِهِ الْمُنْتَصِر إِلَى تَدْمُرَ، بعْد أَنْ فَهَرتْ جَيْشَ الرُّومانِ وَقَتَلَتْ قَائِدَهُ، وَكَانَ أَوَّلَ مَا فَعَلَتْهُ هُوَ قِرَاءَةُ الْأَحْدَاثِ لَّتِي مَرَّتْ بِهَا، مُنْذُ مَقْتَلِ أَذْيْنَةَ الْأَوَّلِ حَتَّى اللَّحْظَةِ الَّتِي تَعِيشُ هَ الْآنَ، وَرَأَتْ أَنَّ مُوالَاتَهُمُ لِلْفُرْسِ لَمْ تَعُدُ بَأَيْ حَيْرٍ عَلَى الْمُدِينَةِ أَنْ مَلِكِهَا، وَهَا هُوَ سَبِبُورُ قَدْ أَرْسَل إِلَيْهَا يَطْلُلُ وُدُهَا، ويُوقَّعُ مَعْهَا مُعَافَدَاتِ الصِّلْحِ وَالْمُؤَازِرَةِ، فَلَا خَوْفَ مِنْ نَاجِنِتِهِ.

وَرَأَتْ أَنَّ مُوَلَاتَهُمْ لِلرُّومِ لَمُ تَأْتِ بِشَيْءِ سِوَى الْأَلْقَابِ الَّتِي أَسْرِفُوا في مَنْجِهَا إِيَّاهُمْ، وَفِي مُقَابِلِ ذَلِكَ أَسْرَقُوا فِي تَحْصِيلِ مَا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ مِنْ أَمْوَالِ! وَقَالَتْ لِنَفْسِهَا:

\_ إِنَّ تَدْمُرَ لَنَّ تُخْسِرَ شَيْئًا إِنْ أَعْلَنَتِ اسْتِقْلَالَهَا.

إِنَّهَا الْآنَ قَوِيَّةٌ، وَشَعْبُهَا يَعْشَقُ وَطَنَهُ، وَعَلَى اسْتِعْدَادِ لِلْمَوْتِ مِنْ أَجْلِهِ. إِذَنْ.. فَقَدْ آنَ الْأَوَانُ لِإعْلَانِ تَدْمُرَ مَمْلَكَةً مُسْتَقِلَّةً.

رَاحَتْ زَيْنَبُ إِلَى مَجْلِسِ الشَّيُوخِ، وَمِنْ هُثَاكَ . أَعْلَنَتْ أَنَّهَا أَلْغَتْ كُلُّ الاتَّفَاقِيَّاتِ الَّتِي كَانَتْ مَعْقُودةً مَع الرُّومَانِ، وأَنَّ تَدْمُرَ قَدْ صَارَتْ مَمْنَكَةً حُرُّةً مُسْسَتَقِلَّةً، لَا سُلْطَانَ لِأَيِّ مِنْهُمَا عَلَيْهَا،

وَأَمَرَتْ بِمَحْوِ صُـــورَةِ الْقَيْصَرِ الرُّومَانِيِّ مِنْ وَجْهِ عُمْلَاتِهَا الْمَعْدِنِيَّةِ وَوَضْعِ صُورَةِ ابْنِهَا وَهْبِ اللَّاتِ عَلَيْهَا.

وأَطْلَقَتْ عَلَى انْنِها لَقَبَي الْقُنْصُلِ وَالْقَاتِدِ الْعَامِّ لِلْقُوَّاتِ.

وَضَجُ مَجْلِسُ الشَّيُوخِ بِالتَّصْفِيقِ وَالْهُنَافَ بِحَيَاةَ تَذَمُّرَ وَمَلِكُتَهَا زِنُوبُيا، كُنْتُ رَنُونْيَا تُسدُّرِكُ نَتِيجَةً فَعُلَتِهَا هَذِه، فَلَنْ يُمرِّرَهَا الرُّومَانُ مُرُورَ الْكِرَام، وَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَعِدُ لَهُمْ، فَاسْتَدْعَتْ ربا وربداي وَهُمَا مِنْ أَبْنَاءِ عُمُّومَتِهَا وَعُمُّومَةِ







زَوْحهَا، وَجَعَلَتْ زِيدا قَائِدًا عَامًّا لِلْجَيْشِ وزيداي قَائِدًا مَيْدَانِيًّا، وَأَمَرَتُهُمَا بِتَخْصِينِ أَسُوَارِ تَدَّمُرَ، وَتَقُويَةِ كَافَّةِ الْحُصُونِ وَالْحَامِيَاتِ فِي طُولِ الْبِلَادِ وَعَرْضِهَا تَحَسُّبًا لِأَيِّ عُدُوانٍ مِنْ الرُّومَانِ عَلَيْهَا، وَالِاسْتِعْدَادِ لِلْقِتالِ فِي أَيِّ وَقْتٍ، فَطَمْأَنهَا الْقَائِدَانِ وَانْضَرَقَا لِتَبْفِيذِ الْأَمْر.

في هَذَا الْوَقْتِ، كَانَتْ فَلُولُ الْجَيْشِ الرُّوهَائِيِّ الْمُنْهَرِمِ قَدْ عَادَتْ إِلَى رُوهَا، لِيُفَاجَأُ بِهِمُ الشَّارِعُ الرُّومَائِيُّ وَهُمْ يَجُرُّونَ أَذْبَالِ الْهَزِيمَةِ، وَيَجْتَمِعُ مَجْلِسُ الشُّيُوخِ في رُومَا لِيُناقِشَ أَسْسَبَابَ هَدا الْعَارِ الَّذِي حَطَّ عَلَى إمْبِرَاطُورِيَّتِهِمْ، وَيَصِيحُونَ في قَيْصَرِهِمْ كَلُوديوس وَيَقُولُونَ لَهُ:

- يَا كلوديوس أغسطس .. نَجَنَا مِنْ رِنُوبْيَ.
- إِنَّ كَالُوديوسَ أَغْسُطُسِ.. أَغَثْثَا مِنَ التَّدُّمُّرِيِّينَ.

لَمْ يَكُنُ كُلُوديوس أَعْسَطُس يَسْتَطِيعُ أَنْ يُلَبِّيَ طَلَبَ مَجْلِسِ الشَّيُّوخِ بِالذُّهَابِ إِلَى الشَّرْقِ لِلْقَضَاءِ عَلَى جُيُوشِ زِنُوبْيا؛ فَقَدْ كَانَ الْقُوطُ والْقَبَائِلُ الْجِرْمَائِيَّةُ يِشُنُّونَ هَجَمَاتٍ مُتَوَالِيةً عَلَى خُدُودِ إِمْبِرَاطُورِيَّتِهِ، فَرَأَى أَنَّهُ مِنَ الْعَبَثِ أَنْ يُحَارِبَ زِنُوبْيَا هَجَمَاتٍ مُتَوَالِيةً عَلَى خُدُودِ إِمْبِرَاطُورِيَّتِهِ، فَرَأَى أَنَّهُ مِنَ الْعَبَثِ أَنْ يُحَارِبَ زِنُوبْيَا وَهِيَ عَلَى هَذَا الْمُسْتَوَى مِنَ الْقُوّة، وَقَرَّرَ الِانْتِظَارَ حَتَّى يَنْتَهِى مِنْ تَأْمِينِ حُدُودِهِ وَهِي عَلَى هَذَا الْمُسْتَوَى مِنَ الْقُوّة، وَقَرَّرَ الِانْتِظَارَ حَتَّى يَنْتَهِى مِنْ تَأْمِينِ حُدُودِهِ أَوْلَهُ وَهِي عَلَى هَذَا الْمُسْتَوَى مِنَ الْقُوّة، وَقَرَّرَ الِانْتِظَارَ حَتَّى يَنْتَهِى مِنْ الْمُرْآةِ الْمُتَمَرِّدَةِ.

لَمْ يَكُــنْ كلوديوس يَعْرِفُ أَنَّ زِنُوبْيَا تَجْلِسُ الْآنَ فِي نَشْـــوَةِ النَّصْرِ ، خالِمَةُ بِإِمْبِرَاطُورِيَّتِهَا الْعَرَبِيَّةِ الْعُظْمَى، وَقَدْ تَخَطَّتُ عَيْنَاهَا حُدُودَ مَمْلَكَتِهَا، وَأَخَذَتُ طَريقهَا إِلَى رُومَا!!
طَريقهَا إِلَى رُومَا!!

تُوَقَّفَتْ عَيْنَا زِنُوبْيَا قَلِيلًا فَوْقَ مَمَّلَكَةِ الْغَالِ، فَهِيَ الْمَمْلَكَةُ الْفَاصِلَةُ بَيْنَهَ وَيَيْنَ رُومَا، وَكَانَ لَا بُدَّ أَنْ تَتَخَطَّى هَذِهِ الْمَمْلَكَةَ دُونَ قِتَالِ؛ حَتَّى لَا تُتُهْكَ جُيُوشُ ــها بَعِيدًا عَنْ هَدَفِهِمُ الْأَصْلِيِّ، وَهُوَ رُومًا،، وَسَرِيلُ لْعَرْشِ الْإِمْبِراطُورِيِّ.

وَكَانَ لَا بُدَّ مِسَنَ التَّفَاوُضِ مَعَ الْمَلِكَةِ فِيكُتُورْيَا، مَلِكَةِ بِلَادِ الْغَالِ عَلَى تَوْجِيدِ الْخُطَصِ فِي مُهَاجَمَةِ الْإِمْبِرَاطُورِيَّةِ الرُّومَانِيَّةِ وَاقْتِسَسَامِهَا، وَأَرْسَلَتْ لَهَا الْوُفُودَ تَعْرِضُ عَلَيْهَا الرَّأْي،

وَوَافَقَتِ الْمَلِكَةُ فِيكُثُورْيَا عَلَى تَوْقِيعِ الْمُعَاهَدَةِ. وَهَكَذَا، صَارَ الطَّرِيقُ مُمَهَّدًا أَمَامَ إِمْبِرَاطُورَةِ الشَّرْقِ إِلَى سَرِيرِ عَرْشِ الْإِمْبِرَاصُورِيَّةِ الرُّومَانِيَّةِ.

فَهَذِهِ مَمْلَكَةُ الْغَالِ الَّتِي تُجِيطُ بِهَا قَدْ صَارَتْ حَلِيفٌ لَهَا.

وهَذَا جِيْشُهِ الَّذِي يضُمُّ فِي صُفُوهِهِ أَمْهِرَ النَّبَّالِينَ والْقَوَّاسِينَ الَّذِينَ لَا يُخْطِئُ لَهُمْ سَهُمٌّ وَلَا حَرْبَةٌ حَتَّى لَوْ كَانُوا عَلَى ظُهُورِ الْخَيْلِ وَالْجِمَالِ مُسْتَعِدًا لِلْمَوْتِ قِ سَبِيل نُصْرَةِ وَطَنِهِ.

قَرُّرَتْ زِنُوبْيَا الْبِدْءَ فِي تَنْفِيدِ الْخُلْمِ.

اسْتَدُعتْ قَائديْ جِيْشِ هَا زبدا وزبداي، وَأَمرَتُهُما بِالِاسْتِغدادِ لِلاسْتِيلَاءِ عَلَى الْإِضْرِرَاطُورِيَّةِ الرُّومَانِيَّة.

وَرَاحَتْ إِلَى مَخْلِسِ الشُّيُوخِ وَشَاوَرَتْهُمْ فِي الِانْطِلَاقِ نَحْوَ رُومَا، فَلَمْ يَعْتَرضْ أَحَدٌ، وَبَارَكُوا رَأْيَهَا، وَصَلُّوا مِنْ أَحْلِ تَوْفِيقِهَا وَنَجَاحِهَ



انْتَظَرَتُ زِنُوبْيَا حَتَّى أَحْبَرَهَا زبدا وزبداي بِأَنَّ حُيُوشَهَا جَاهِزَةٌ لِلتَّحرُّكِ نَحْو الشَّمَالِ، وَأَنَّهُمْ يُتَشَوَّقُونَ لِاقْتِنَاصِ النَّصْرِ عَلَى الرُّومَانِ، فَلَبِسَتْ لِبَاسَ الْحَرْبِ، وَقَفرَتْ إِلَى عَرَبَتِهَا الَّتِي أَعَدُتْهَا خِصْيصًا لِلدُّخُولِ بِهَا فِي مَوْكِبِ النَّصْرِ إِلَى رُومَا، وَرَاحَتْ تَقُودُ جَيُشَهَا فِي الطَّرِيقِ إِلَى آسْيَا الصُّغْرَى،

قَارَبَ الْخُلْمُ أَنْ يُصِيرَ حَقِيقَةً.

لَمْ يَغُدُ أَمَامَ زَيْنَتِ إِلَّا فَتْحُ خَلْقِيدُونَ وَالسَّــيَّطَرَةُ عَلَيْهَا، وَالِانْطِلَاقُ مِنْهَا إِلَى رُوما، لَكِنُّ أَهْلَ خَلْقِيدُونَ رَفَضُوا الِاسْتِسْــلَام، وقَرَّرُوا الْمُقَاوِمةَ والْقِتَالَ دِفَاعًا عَنْ مَدينَتِهِمُ. وَعَرْقَلْتُ خَلْقيدُونُ تَقَدُّمَ رَنُوبْنِ.

قَاوَمُوا بِضَرَاوَةٍ فَلَمْ تَسْتَطِعِ الْجَيُوشُ التَّدُمُّرِيَّةُ فَتُحهَا، فَحَاصَرَتُهَا عَلَى أَمَلِ أَنْ يَسْتَسْلِمُوا، وَيَفْتَحُوا أَبُوَابَ أَسُوَارِ مَدِينَتِهِمْ.

ولَمْ يِفْتَحْ أَهْلُ خَلُقِيدُونَ الْأَنْوَابِ، لَكِنَّهُمْ أَرْسِلُوا إِلَى أُورلِيانُوسِ إِمْبِرَاطُودِ الرُّوم يَسْتَغيثُونَ بِهِ وَيَطْلُنُونَ نَجْدَتَهُ،

وَجَاءَتِ الْأَخْبَارُ إِلَى زَيْنَبَ تَقُونُ إِنَّ أُورليانوس قَدْ ضَارَ إِلَيَّهَا عَبَى رَأْسِ قُوَّاتٍ كَبِيرَةٍ، وَأَنَّهُ فِي طَرِيقِهِ إِلَى عُبُورِ مَضِيق الْبُسْفُورِ بِقِتَالِهَا أَوْقَفَتْ زَيْنَبُ خُطَطَهَا الْعَسْكَرِيَّةَ الْهُجُومِيَّةَ، وَوَضَّعَتْ خُطَطًا بِفَاعِيَّةً، كَانَ أَوْلَ بُنُودها هُوَ إِنْهَاءُ حِصَارِ خَنْقِيدُونَ وَالتَّرَاجُعُ إِلَى بِيثِينِيَّةَ، وَالِاسْتِعْدَادُ لِلِقَاءِ الْجَيْشِ الرُّومَانِيِّ هُنَاكَ.

وَعُبَرَ الْجَيْشُ الرُّومَانِيُّ مَضِيقَ الْبُسْفُورِ، وَزَحَفَ إِلَى بِيثِينِيَّةَ، وَفَاجَأَ الْجَيْشَ التَّدْمُرِيُّ وذارَ بَيْنَهُمَا قِتَالٌ عَتِيفٌ تُتَهَى بِهَرِيمَةِ جَبْشِ زِنُوبْيا، وانْسِــخابِهِ مِنْ بيثينِيَّةَ،

وَوَاصَلَتْ مَلِكَةُ الشَّرْقِ قِيَادَةَ جَيْشِهَا بِالِانْسِحَابِ الْمُنْظَمِ حَتَّى صَارُوا بِالْقُرْبِ مِنْ أَنْطَاكِيَةَ، فَتَوَقَّفَتُ وَلَمْ تَرْضَ أَنْ تَتَحَصَّنَ فِيهَا حَتَّى لا يُضارَ أَهْلُهَا، وَرَاحَتْ مِنْ أَنْطَاكِيَةَ، فَتَوَقَّفَتُ وَلَمْ تَرْضَ أَنْ تَتَحَصَّنَ فِيهَا حَتَّى لا يُضارَ أَهْلُهَا، وَرَاحَتْ تَدُورُ عَلَى الْفَصَائِلِ الْمُخْتَلِقَةِ، تُرَبِّبُ صُفُوفَهُمْ، وتُشْسِرِفُ عَلَى الْفَصَائِلِ الْمُخْتَلِقَةِ، تُرَبِّبُ صُفُوفَهُمْ، وتُشْسِرِفُ عَلَى إِقَامَةِ مَنَاجِيقِهِمُ النَّتِي يَقْدِفُونَ بِهَا الْكُتَلَ الصَّخْرِيَّةَ عَلَى الْأَعْسِدَاءِ، وَتِلْكَ النِّتِي يَقْدِفُونَ بِهَا الْكُتَلَ الصَّخْرِيَّةَ عَلَى الْأَعْسِدَاءِ، وَتِلْكَ النِّتِي يَقْدِفُونَ بِهَا كُرَاتِ اللَّهِبِ، وَصَوْتُهُا الْقَوِيُّ الرَّنَانُ يُلْهِبُ حَمَاسَسَةَ الْجُنُودِ، وَيُشَجِّعُهُمْ عَلَى الْقِقَالِ حَتَى الْهَوَيُ الرَّنَانُ يُلْهِبُ حَمَاسَسَةَ الْجُنُودِ، وَيُشَجِّعُهُمْ عَلَى الْقِقَالِ حَتَّى الْمَوْتِ دِفَاعًا عَنْ إِمْبِرَاطُورِيَتِهِمُ الْعَرَبِيَةِ.

وَاقْتَرَبَتِ الْجُيُوشُ الرُّومَانِيَّةُ، ومَا إِنْ صَفَّتْ صَفُوهُمُ اسْتِعْدَادَا لِلْقِتَالِ، وبدأَ هُحُومُ الْفُرْسَانِ التَّدْمُرِيَّةِ، حَتَّى هَرَبِ الرُّومَانُ مِنْ أَمَامِهِمْ، وَلَمْ يُقَاتِلُوا! وَأَسْرَعَ الْفُرْسَانُ التَّدْمُرِيُّونَ بِمُطَارَدَتِهِمْ عَلَى أَمَلِ اللَّحَاقِ بِهِمْ.

كَنْتُ خُدْعَهُ مِن الْقَيْصَرِ آورليانوس، فَهُوَ يَعْسَرِفُ أَنَّ بِالْجَيْشِ التَّدْمُرِيِّ فَرُقَتَا فِرْقَتَا فَرْقَتَا فَوْ الْفُرْسِلِ لَهُم مِثِيلٌ فِي قُوَّتِهِمْ ودِقَّهِ تَصُويبِهِمْ، وهُما قِرْقَتَا الْقَوَّاسِينَ وَالنَّبَالِينَ، لَذَلِكَ فَقَدَ أَمَرَ جُنُودَهُ بِعَدَمِ الاشْتِبَاكِ مَعَهُمْ، وَالْهَرْبِ أَمَامِهُمْ الْشَتِبَاكِ مَعَهُمْ، وَالْهَرْبِ أَمَامِهُمْ الْشَتِبَاكِ مَعَهُمْ، وَالْهَرْبِ أَمَامِهُمْ الْمُسَافَاتِ بَعِيدَةِ، ثُمَّ يَنْقَلِبُونَ لِقِتَابِهِمْ.

يَعْرِفُ أورليانوس أَنَّ خُيُولَهُمْ أَسْسِرَعُ مِنْ خُيُولِ قُرْسَانِ تَدْمُرَ، وَيَعْرِفُ أَنَّ

الْفَارِسَ التَّدْمُرِيُّ يَحْمِسِلُ عَثَادًا أَكْثَرَ مِمَّا يَحْمِلُ الْفَارِسُ الرُّومَانِيُّ، وَيَعْرِ فُ أَنَّ التَّعَبُ سَيَحُلُّ بِهِمْ وَبِخَيْلِهِمْ قَبْلَ أَنْ يَحُلُّ بِفُرْسَانِهِ وَخُيُّرلِهِمْ.

وَكَانَ لَهُ مَا أَرَادَ، وَابْتَعَدَ فَرْسَانُ تَدْمُنَ كَثِيرًا عَنُ أَنْطَاكِيَةَ، وَتَفَكَّكَ أَوْصَالُهُمُ
وَهُمْ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ يُطَارِدُونَ فُلُولًا تَهَّرُبُ مِــنْ قِتَالِهِمْ، وَفَجُأَةً أَمَن أورليانوس جُنُودَهُ بِالْقِتَالِ، فَانْقَلَبُوا يُوَاجِهُونَ فُرْسَــانَ تَدْمُنَ الَّذِينَ أَنْهَكَنْهُمُ الْمُطَارَدَةُ، وَالْتَقَتِ السُّيُوفُ وَتَطَايَرَتِ الرِّمَاحُ وَالسَّهَامُ، وَالنَّبَالُ تَخْتَرِقُ أَجْسَادَهُمْ.

وَانْهَزَمُ الْجَيْشُ التَّدْمُرِيُّ هَزِيمَةَ سَــاجِقَةً في مَعْزَكَــةِ الْخَدِيعَةِ، قُتِلَ مِنْهُمُ مَنْ قُتِلَ، وَهَرَبُ مِنْهُمْ مَنْ هَرَبَ، وَعَادَ النَّاجُونَ إِلَى مُعَسَّــكِرِهِمْ، وَبَدَّءُوا جَمِيعًا يَنْسَجِبُونَ نَحْو أَنْطَاكِيةً.

لَمْ تَكُنِ الْمَلِكَةُ تُرِيدُ أَنْ تُعَسَّكِن بِفُرْسَائِهَا فِي أَنْطَاكِيَةَ أَوْ تَحْتَمِيَ بِهِمْ فِيهَا؛ فَهِيَ تَعْرِفُ أَنَّ أَغْلَبَ أَهْلِهَا مِنَ الْيُونَائِيِّينَ الَّذِينَ يُفَضَّلُونَ الْحُكْمَ الرُّومِيُّ عَلَى الْعَرْبِيِّ، هَذَا غَيْرَ الْيُهُ وَ الَّذِينَ يَكُرَهُونَ انْتِصَارَاتِ الْعَرَبِ عَلَى الرُّومَانِ، لِذَلِكَ الْعَرَبِيَّ، هَذَا غَيْرَ الْيَهُ وَمَانِ، لِذَلِكَ الْعَرْبِيِّ، هَذَا غَيْرَ الْيَهُ وَمَانِ، لِذَلِكَ أَمْرَتُ بِتَصَارَاتِ الْعَرَبِ عَلَى الرُّومَانِ، لِذَلِكَ أَمْرَتُ بِتَحَطِّيها وهو صلّةِ الشَّيْر إلى جِمْص.

وَفِ الْيَوْمِ التَّالِي دَخُلُ الْقَيْضِرُ الرُّومَانِيُّ أُورليانوس أَنْطَاكِيَةَ، وَرَحَّبَ بِهِ أَهْلُهَا وَطَنَبُوا مِنْهُ الْأَمَانَ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُمْ.

وَلَمْ يَبْق أُورِلْيَانُوسِ فِي أَنْطَاكِيَة سِوَى يَوْمٍ وَاحِدٍ، ثُمُّ أَمْرَ بِالزُّحْف وَرَاءَ زِنُوبْيَا وجيْشِهَا الْمُنْهِزِمِ، وهُو يأْمُلُ اللَّحَاقَ بِها وَالْقَضَاءَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَى تَدْمُرَ وَتَتَحَصَّنَ خَلْفَ أَسُوارِها الْمُنيِعَة.

وَبَيْنَمَا رَنُوبُنِا تُواصِلُ انْسِحَابَهَا كَانَتْ تَطْنُبُ مِنَ الْقَبَائِلِ الْعَرَبِيَّةِ أَنْ يُمِدُّوهَا إِللَّهُ الْفُولِيَّةِ أَنْ يُمِدُّوهَا إِللَّهُ الْفُولِيَّةِ أَنْ يُمِدُّوهَا إِللَّهُ الْمُقَاتِلِينَ، قَانُضَمَّ إِلَيْهَا عَدَدٌ كَبِيرٌ حَتَّى وَصَلَ تَعُدَادُ جَيْشِهِ مَا سَبِعِينَ أَلْفَا الْمُقَاتِلِينَ، قَانُضَمَّ إِلَيْهَا عَدَدٌ كَبِيرٌ حَتَّى وَصَلَ تَعُدَادُ جَيْشِهِ مَا سَبِعِينَ أَلْفَا

مِنَ الْمُشَـــاةِ وَالْفُرْسَانِ والْقَوَّاسِينَ وَالنَّبَّالِينَ، وَوَحَدَثُ فِي شَمَالَ حِمْضَ الْمَكَانَ الْمُنَاسِبُ لِقِتَالِ الرُّومِ، فَوَقَفَتْ بِجَيْشِهَا فِي اثْتِطَارِهِمْ،

لَمْ تَخْنَعْ زِنُوبْيَا عَنْ نَفْسِهَا رِدَاءَ الْحَرْبِ، وَلَمْ تَطْلُبُ لِنَفْسِهَا الرَّاحَةَ، وَلَمْ تَتْرُكْ سِلَاحَهَا، ظَلْتُ عَلَى الْحَرْبِ، حَتَّى سِلَاحَهَا، ظَلْتُ عَلَى الْحَرْبِ، حَتَّى سِلَاحَهَا، ظَلْتُ عَلَى الْحَرْبِ، حَتَّى عَادَتْ إِلَيْهِمْ ثِقَتُهُمْ بِأَنْفُسِسِهِمْ وَصَارُوا تَوَّاقِينَ بِلْقِتَالِ ثَانِيَةً، وَوَقَفُوا فِي الْبِظَارِ أُورِلِيانُوس عَازِمِينَ عَلَى النَّصْرِ.

وَحِينَ وَصَلَ أُورِلياتوس بِجَيْشِهِ إِلَى حِمْصَ، فُوجِئَ بِالْجَيْشِ التَّدْمُرِيُّ فِي الْبَيْشِ التَّدْمُرِيُّ فِي الْبَيْظَارِهِ، مُتَعَطَّشُ الدِمَءِ فُرْسَايهِ، وَمَ إِنِ اصْطَفَّتِ الْجُيُوشُ فِي وَضْعِ الْقِتَالِ، حَتَّى صَاحَتُ زِنُوبْيَا آمِرَةً بِالإِنْتِقَامِ، وانْطَلَقَتْ بِسَيْقِها نَحُو رِقَابِ الرُّومِ، فَانْطَلَقَ فُرْسَانُهَا خَلْفَهَا وَكُلُّهُمْ عَزِيمَةٌ لِأَنْ يَنْتَقِعُوا مِنْ هَزِيمَتِهمْ فِي أَنْطَاكِيةً.

وَدَارَتْ دَائِرَةُ الْحَرْبِ، وَانْدَفَعَتْ رِمَاحُ وَسِهَامُ وَنِبَالُ التَّدُمُّرِيْنِنَ تَخْتُرِقُ أَجْسَاد الرُّومِ، وَتَرَاقَصَتِ السُّيُوفُ الْعَرَبِيَّةُ تَحُذُّ رِقَابَهُمْ وَتَقْطَعُ أَوْصَالَهُمْ.

واضْطُرٌ الرُّومُ لِلْفِرَادِ والْهرَبِ مِنْ أَمامِ الْجِيْشِ التَّدْمُرِيُّ؛ يِنْجُونَ بِأَنْفُسِــهِمْ مِنَ الْجَجِيمِ الَّذِي وَقَعُوا فِيهِ.

صَاحَتْ زَيْنَبُ فِي رِجَالِهَا تَأْمُرُهُمْ بِأَنْ يُطَارِدُوا الْفُلُولُ الْهَارِبَةَ مِنْ فُرْسَانِ اللهُومِ وَلا يَدَعُونَ مِنْهُمْ أَحَدًا، فأَسْرَعَ الْفُرْسَانُ خَلْفَهُمْ يَحْمِلُونَ عَتَادَهُمُ الْحَرْبِيَ النُّومِ وَلا يَدَعُونَ مِنْهُمْ أَحَدًا، فأَسْرَعَ الْفُرْسَانُ خَلْفَهُمْ يَحْمِلُونَ عَتَادَهُمُ الْحَرْبِيَ التَّقِيلَ مِنْ رِماحٍ وَيَبَابٍ وسِهامٍ فَوْقَ أَكْتَافِهِمْ وعلى ظُهُورِهِمْ، وَرَاحُوا يُطَارِدُونَ التَّقِيلَ مِنْ رِماحٍ وَيَبَابٍ وسِهامٍ فَوْقَ أَكْتَافِهِمْ وعلى ظُهُورِهِمْ، وَرَاحُوا يُطَارِدُونَ جُنْدَ الرُّومِ، وَيَرْوُونَ الْأَرْضَ بِدَمَاءِ مَنْ يَطُولُهُ سَلَاحُهُمْ.

. كَانَ قَيْصَرُ السِرُّومِ يُقَاتِلُ بَيْنَ رَجَالِهِ وَهُوَ غَيْرُ مُصَــدُقٍ لِما جَرَى لَهُمْ مِنْ هَزِيمَةٍ، وَكُلِّمَا رَأَى جُنُودَهُ يَتَسَــاقطُونَ تَحْتَ أَسْلِحَةٍ التَّدُمُرِيِّينَ، ثَمَلَّكَهُ الْحُزْنُ



وَرَاخَ يِتَضَرُّ عُ إِلَى آلِهِتِهِ بِأَنْ تُنْقِذَهُ.

وَصَاحَتُ زَيْنَبُ ثَانِيَةٌ تَأْمُرُ فُرْسَانَهَا بِأَنْ يُحِيطُوا بِالرُّومِ،

لَا تُرِيدُ أَنَّ يُقْلِتَ مِنْهُمُ أَحَدٌ.

وَانْدَفَعَ الْفُرْسَانُ لِتَنْفِيدِ الْأَمَّرِ.

وتَدَكَّرَ أورليانوس ما حَدَثَ في أَنْطَاكِيَة، فَأَمَرَ فُرْسَانَهُ بِإِجْهَادِ خَيْلِ الْعَرْبِ، وَالْهَرَبِ مِنْ أَمَامِهِمْ حَتَّى يُتْفَصِلُوا عَنْ فِرَقِ جُنُودِ الْمُشَانِ الْعُرَبُ خَلْفَهُمْ لَا يَعْرِفُونَ وَأَسْرَعَ الْفُرْسَانُ الْعَرَبُ خَلْفَهُمْ لَا يَعْرِفُونَ وَأَسْرَعَ الْفُرْسَانُ الْعَرَبُ خَلْفَهُمْ لَا يَعْرِفُونَ وَأَسْرَعَ الْفُرْسَانُ الْعَرَبُ خَلْفَهُمْ لَا يَعْرِفُونَ أَنْهُا مَكِيدَةٌ مُدَبِّرَةٌ، وَلَمَّا صَارَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنِ الْمُشَاةِ تُغْرَةٌ كَبِيرَةٌ، قَرَّنَ أورليانوس أَنْهُا مَكِيدَةٌ مُدَبِّرَةٌ، قَرَّدُ أورليانوس أَنْهُا وَأَمْرَ قُوّاتِهِ بِالِالْتِفَافِ خَلْفَ الْفُرْسَانِ وَالرَّجُوعِ لِلْهُجُومِ عَلَى الْمُشَاةِ.

وَانْقَلَبَ الْحَالُ بِفُرْسَانِ الرُّومِ، فَبَعْدَ أَنْ كَانُوا مُطَارَدِينَ مِنْ فُرْسَانِ تَدْمُرَ، صَارُوا يُهَارِهِ فَهُمَ بِلَا رَحْمَةٍ.

وحِينَ اسْتَطَاعَ قَائِدُ فُرسارِ تَدْمُرَ أَنْ يُلَمْلِم صُفُوفَهُ ويعُود سرِيعًا لِيُنْقِدَ الْمُشَاةَ، كَانَ فُرْسَانُ الرُّومِ قَد انْتَصَرُوا عَلَيْهِمُّ انْتَصَارُا سَاحِقًا، وَجَعَلُوا سَاحَةُ الْمُشَاةَ، كَانَ فُرْسَانُ الرُّومِ قَد انْتَصَرُوا عَلَيْهِمُّ انْتَصَارُا سَاحِقًا، وَجَعَلُوا سَاحَةُ الْمُعْرَكَةِ مَفْرُوشَاتُ إِللَّا عِللَّا عِللَّا عِللَّا عِللَّا عِللَّا عِللَّا عَدُونَ الْإِنْسِحَابَ تَحْوَ الْمُعْرَكَةِ مَفْرُوشَاتُ إِللَّا عِللَّا عِللَّا عِللَّا عِللَّا عَلَى اللَّا اللَّا عَلَى الْمُعْرَكِةُ مَا يُمْكِنُ، وَيَكُفِي مَا لَحِقَ بِخِيْشِهَا مِنْ خَسَائِرَ.





تَحَصَّنَتْ مَلِكَةُ الشَّرْقِ بِمَا يَقِيَ مَعَهَا مِنْ كَتَائِبٍ جَيْشِهَا دَاخِل أَسْوَارِ لَحَصَّنَتْ مَلِكَةُ الشَّرْقِ بِمَا يَقِيَ مَعَهَا مِنْ كَتَائِبٍ جَيْشِهَا دَاخِل أَسْوَارِ لَحَدُمُ دَاتِ الْقَلَاعِ الْحَصِيبَةِ، وَيَتَأْتِ الاِسْتِعْدَادَاتِ لَصَدَّ هُحُومِ الرَّوهَانِ، فَاكْتَشَّ فَدُ أَنَّ كَثِيرًا مِنْ جُنُودِهَ الَّذِينَ يَدِينُونَ بِالدِّيَانَةِ الْيَهُودِيَّةِ قَدْ فَرُّوا مِنْ مُنْفُوفِ الْجَيْشِ!

كَانَتْ زِنُوبْيَا تَعْرِفُ أَنَّ الْيَهُودَ يَكْرَهُونَهَا، وَيَكْرَهُونَ تَدَمُرَ الَّتِي يَعِيشُونَ عَلَى أَرْصِهَا مُنْدُ حَرَّرِهُمْ أُدَيْنَةً مِنْ أَيْدِي الْفُرْسِ،

لَكِنَّهَا كَانَتْ تَأْمُلُ أَنْ يُمِيقُوا وَيَعُودُوا إِلَى طَرِيقِ الصَّوَابِ.

فَلَمْ تُصَدِّقُ أَنَّ مُوَاطِنًا يَعِيشُ عَلَى أَيِّ أَرْضِ يُحِبُّ أَعْدَاءَ وَطَنِهِ أَكْثَرَ مِنْ أَبْدَءِ وَطَنِهِ،

وَلَمْ تُصَــدَّقْ أَنَّ الْيَهُودَ يُجِبُّونَ تَجَارَتَهُمْ الَّتِي كَانُوا يَتَّحِرُونَ بِهَا مَعَ الْعُرْسِ أَكْثَرَ مِنْ حُبِّهِمْ لِحُرِّيَّتِهِمْ في وَطَنِهِمُ الْحُرِّ،

وَلَمْ تَتَخَيَّلُ أَنَّ أَيْ إِنْسَانِ يَعِيشُ عَلَى تُرَابِ وَطَنِ يَتَحَوَّلُ إِلَى عِدُقُ لَهُ، وَيَتَمَثَّى أَنْ يَحْتَلَّهُ الْغُرَبَاءُ.

وُعُوجِئَتْ أَنَّ حَاخَامَاتِ الْنِهُودِ الَّدِينَ سَـمَحَتْ لَهُمْ بِأَنْ نِنْنُوا مَعَابِدَهُمْ، وَأَنْ يُمُرسُوا شَـعَايِرَ مِينِهمْ، دُونَ أَيِّ مُضَايَقَاتٍ مِنْ أَصْحَابِ الدِّيَانَاتِ الْأُخْرَى أَقْ يُمَارِسُوا شَـعَايِرَ دِينِهمْ، دُونَ أَيِّ مُضَايَقَاتٍ مِنْ أَصْحَابِ الدِّيَانَاتِ الْأُخْرَى أَقْ



تَعَصُّبٍ مِنْهُمْ .. قَدْ رَاحُوا يُطْلِقُونَ إِشَــاعَاتٍ بِأَنَّ الْآلِهَةَ قَدْ قَضَتْ بِهلَاكِ تَدْمُرَ كَمَا أُهْلِكَتْ تَمُودُ مِنْ قَبْلُ.

وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ تَذْمُرَ سَتَرُولُ لَا مَحَالَة، وَإِذَلِكَ فَجَيْشُهَا مَغْلُوبٌ مَغْنُوبٌ. وَأَنَّهُمْ سَيَحْتَفِلُونَ يَوْمًا بِعِيدٍ هَلَاكِهَا.

لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ وَقَتُ لِمُحَارَبَةِ شَائِعَاتِ حَاخَاماتِ الْيَهُودِ، فَهِيَ لَنْ تُؤَثِّرَ إِلَّا فِي مَنْ يَحْمِلُ دِيَانَتَهُمْ، وَلِحُسْـــنِ حَظْهَا أَنَّ الْجُنُودَ مِنْهُمْ قَدْ هَرَبُوا مِنَ الْخِدْمَةِ فِي الْجَيْشِ.

وَقَدْ كَانَ عَدِيْهَا أَنْ تَتَّرُكَ كُلُّ هَـــذا وَرَاءَ ضَهْرِهَا، وَأَنْ تَعْمَلَ أَوَّلًا عَلَى تَضْمِيدِ جِرَاحِ جُنُودِهَا، وإعادةِ لِقَتِهِمْ بِأَنْفُسِــهِمْ إِلَيْهِمْ؛ حَتَّى يَسْــتَطِيعُوا الْقِتَالَ مَرَّةً أُخْرَى، فَحَيْشُ الرُّومان قَادِمٌ إِلَيْهِمْ لَا مَحَالَةً.

جَمَعَتْ زِنُوبْيَا قُوَّادَهَا، وَطَالَبَتْهُمْ أَنْ يَبْقُوا بِأَنْفُسِهِمْ وَبِقَدُرَبِهِمُ الَّتِي سَتَصِلُ بِهِمْ إِنَّ النَّصْرِ عَلَى الْأَعْدَاءِ، فَهُنَاكَ دَائِمًا الْفَرْقُ الْوَاسِعُ بَيْنَ مَنْ يُقَاتِلُ دِفَاعًا عَنْ وطَنِهِ وبِيْنَ مِنْ يُقَاتِلُ لِيغْتَصِب وطَنَا؛ فَالْأَوَّلُ أَقُوى وإِنْ كَانَ قَلِيلَ الْعددِ عَنْ وطَنِهِ وبِيْنَ مِنْ يُقَاتِلُ لِيغْتَصِب وطَنَا؛ فَالْأَوَّلُ أَقُوى وإِنْ كَانَ قَلِيلَ الْعددِ وَالْعَتَدِ، وَظَلَّتُ تُحَادِثُهُمْ عَنْ أَحْدَاثٍ كَثِيرَةٍ مِنَ التَّارِيخِ كُسِرَتْ فِيهَا الْجُيُوشُ وَالْعَتَدِ، وَظَلَّتْ تُحَادِثُهُمْ عَنْ أَحْدَاثٍ كَثِيرَةٍ مِنَ التَّارِيخِ كُسِرَتْ فِيهَا الْجُيُوشُ ثُلُهُمْ عَادُوا إِلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنَ تُسَمَّ قَامَتْ وَانْتَصَرَتْ فِي النَّهَايَة، وَحِينَ أَدْرَكَتْ أَنَّهُمْ عَادُوا إِلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنَ الشَّجَاعَةِ وَالْبَأْسِ فِي مُواجِهِةٍ عَدُوهِمْ، صَاحَبَتْهُمْ وَهِيَ بِلِبَاسِ الْحَرْبِ فِي جَوْلَاتٍ عَلَى الْجُنُودِ.

لَمْ تَنْذُلِ الْمَلَكَةُ، وَلَا قَادَتُهَا حُهْدًا كَبِيرًا حَتَّى اسْتَعَادَتْ قُوَّاتُ الْجَبْسِ بْقَتَهَا بِنَفْسِهَا، وَزَرَعُوا فِيهِمْ رَغْبَةَ الِانْبْقَامِ مِنْ هَزَائِمهمُ السَّابِقَةِ، وَصَارُوا جَمِيعًا عَلَى اسْتِعْدَادٍ لِلْمَوْتِ فِي سبِيلِ الدِّفاعِ عَلْ مَدِينَتِهِمْ، وَكِبْرِيَاءِ مَلِيكَتِهِمْ وَجِينَئِذٍ أَشْرَفَتْ بِتَفْسهَا عَلَى تَوْزِيعِ الْفُوَّاتِ عَلَى الْمَوَاقعِ الدِّفَاعِيَّة، وَوَضَعَتِ الْمُنْجَنِيقَاتِ النَّبِي تَقْدَفُ الْحَجَارَةَ وَكُرَاتِ النَّارِ الْمُشْتَعِلَةَ فَوْقَ الْأَسْوَارِ، وَأَمَرَتُ الْمُنْجَنِيقَاتِ النَّبِي تَقْدَفُ الْحَجَارَةَ وَكُرَاتِ النَّارِ الْمُشْتَعِلَةَ فَوْقَ الْأَسْوَارِ، وَأَمَرَتُ أَنْ يَكُمُنَ رُمَاةُ السِّهَامِ وَالنَّبَالِ وَالْجِرَابِ دَاجِلَ الْخُصُونِ وَالْقِلَاعِ حَتَّى أَبْرَاجِ الْقُبُورِ الْعَالِيَةِ.

صَارَتُ تَدْمُرُ كُلُّهَا حَامِيةً عسْكِرِيَّةً، لَا يَقْتَرِبُ طَائِرٌ فِي الْجَوِّ أَوْ دَاتُةٌ عَيَى الْأَرْضِ مِنْ أَسْدَوَارِهَا.. إِلَّا وَرَآهُ جُنُودُهَا وَقَتَلُوهُ، فَنَفَرَّغَتِ الْمَلِكَةُ لِلْإِشْرَافِ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ أَسْدَوَارِهَا.. إِلَّا وَرَآهُ جُنُودُهَا وَقَتَلُوهُ، فَنَفَرَّغَتِ الْمَلِكَةُ لِلْإِشْرَافِ عَلَى تَحْرِينِ الْمُؤْنِ مِنْ طَعَامٍ وَشَرَابٍ وَوَقُودٍ وَكُلُّ احْتِيَاجَاتِ أَمْنِ الْمَدِينَةِ اسْتِعْدَادًا لِحَسَادٍ طَوِيلٍ.





وصلَتْ أَنْبَاءُ تَحصُّنِ زِتُوبْيا ورِجالِه داخِلَ أَسُوارِ تَدْمُرَ إِلَى أورليانوس، فَقَرَرَ أَنْ يَثْرُكَ حِمْصُ وَيَزْحَفَ بِجَيْشِهِ نَحْقَ تَدْمُرَ لِتَحْطِيمِ أَسُوَارِهَا وَحُصُونِهَا، وَالْقَضَاءِ عَلَى مَنْ تَبَقَّى مِنْ جَيْشِهِ الْفَلْ يَنْعَمَ بِالرَّاحَةِ وَالسُّلَامِ إِلَّا بِقُدَ الْقَضَاءِ عَلَى مَنْ تَبَقَّى مِنْ جَيْشِهِ عَلَى كُرْسِهِ إِللَّاحَةِ وَالسُّلَامِ إِلَّا بِقُدَ الْقَضَاءِ عَلَى زِنُوبْيا تِلْكَ الَّتِي تَحْلُمُ بِالْجُلُوسِ عَلَى كُرْسِهِ إِلْعَرْشِ فِي رُوما، وَأَمْرَ جُيُوشَةً بِالزَّحْفِ نَحُو تَدُمُرَ.

كَانَ الْوَقْتُ صَيْفًا، وَحَرَارَةُ الشَّــمْسِ تَتَلَظَّى مِنْ حَوْبِهِمْ، وَرَاحَ الصَّهُدُ يُلِّهِبُ أَجْسَادَ جُنُودِ رُومَ الَّذِينَ لَمْ يَعْتَادُوا مِثْلُ هَذَا الْمُنَاخِ الصَّحْرَاوِيِّ، وَأَحاطَتْ بِهِمُ الْعَوَاصِفُ الرُّمْلِيَّةُ تُعْمِي أَبْصَارَهُمْ، وَصَارَ السَّفَرُ مِنْ حِمْصَ إِلَى تَدْمُرَ أَصْعَبَ الْعَوَاصِفُ الرُّمْلِيَّةُ تُعْمِي أَبْصَارَهُمْ، وَصَارَ السَّفَرُ مِنْ حِمْصَ إِلَى تَدْمُرَ أَصْعَبَ عَلَيْهِمَ مِنْ الْعَتَالِ، وَلَمْ يَتْرُكُهُمْ صَوْتُ أُورِليانس لِنتَّخَادُلِ أَوِ الْبُطَءِ فِي الْحَرَكَةِ، عَلَيْهِمَ مِنْ الْقِتَالِ، وَلَمْ يَتْرُكُهُمْ صَوْتُ أُورِليانس لِنتَّخَادُلِ أَوِ الْبُطَءِ فِي الْحَرَكَةِ، فَقَدْ رَاحَ يَخْتَرِقُ آذَانَهُمْ يَدْفَعُهُمْ إِلَى التَّقَـــثُمِ، فَيُصْطَرُّونَ إِلَى الطَّاعَةِ وَالْحَرَكَةِ وَعَنَادِ الطَّبِيعَةِ.

رَحِينَ وَصَلُوا إِلَى تَدُمُرَ، وَرَأُوا أَسْسَوَارَهَ الْعَالِيةَ، وَأَبْرَاجَها الْحَصِينَةَ، أَدْرَكُوا أَنَّهُ مِن الْمُسْسَتَحيلِ افْتِحَامُ أَنْوَابِهَا، وَرَأَى أُورلدِنوس أَنَّهُ لَا سَسِبِيلَ أَمَامَهُ إِلَّا حِصَارَهَا، وَأَمَرَ جُنُودَهُ بِالِالْتِفَافِ حَوْلَ الْأَسْوَارِ وَجِصَارِ أَبْوَابِهَا، وَمَنْعِ أَيُّ مِنْ حِطَارَهَا، وَأَمَرَ جُنُودَهُ بِالِالْتِفَافِ حَوْلَ الْأَسْوَارِ وَجِصَارِ أَبْوَابِهَا، وَمَنْعِ أَيُّ مِنْ حَلْفَاءِ زِنُوبْيَا مِنْ الْاقْتِرَابِ مِن الْأَبُوابِ حَامِلِينَ لَهَا الْإِمْدَادَاتِ مِنَ الْمُؤْنِ، عَلَى أَمَلِ خَلَفَاءِ زِنُوبْيَا مِنْ الْمُؤْنِ، عَلَى أَمَلِ خَلَفَاءِ زِنُوبْيَا مِنْ الْاقْتِرَابِ مِن الْأَبُوابِ حَامِلِينَ لَهَا الْإِمْدَادَاتِ مِنَ الْمُؤْنِ، عَلَى أَمَلِ خَلَفَاء زِنُوبْيَا مِنْ الْمُؤْنِ، عَلَى أَمْلِ فَيْ الْإِسْتِسْلَامِ وَقَتْحِ الْأَبُوابِ.

لَمْ يَجْنِ أور ليانوس مِنْ وَرَاءِ حِصَارِهِ إِلَّا سُخْرِيَةَ التَّدْمُرِيِّينَ الْمُتَحَصَّنِينَ فَوْقَ الْأَسْوَارِ، وَسِوَى الْأَحْجَارِ الضَّخْمَةِ وَكُرَاتِ اللَّهَبِ وَالسِّهَامِ وَالرُّمَحِ الَّتِي تَتَسَاقَطُ عَلَيْهِمْ، فَتَكْسِرُ الْحِجَارَةُ عِطَامَهُمْ، وَتُخْتَرِقُ السِّهَامُ وَالرَّمَاحُ أَجْسَادَهُمْ، وَتَحْرِقُ السِّهَامُ وَالرَّمَاحُ أَجْسَادَهُمْ، وَتَحْرِقُ السِّهَامُ وَالرَّمَاحُ أَجْسَادَهُمْ، وَتَحْرِقُ السِّهَامُ وَالرَّمَاحُ أَجْسَادَهُمْ، وَتَحْرِقُ النَّيْرَانُ خِيَامَهُمْ وَعَتَادَهُمْ وَتَتَرُّكُهُمْ فِي الْعَرَاءِ،

وَمَا زَادَ مِنْ شَفَائِهِمْ، وَأَقْلَقَ رَاحَتَهُمْ. تِلْكَ الْهَجَمَاتُ الَّتِي كَانَ يَقُومُ بِهَا قُرْسَانُ قَبْئِلِ الْبَادِيَةِ، الَّتِي تُرْسِلُ قُرْسانَهَا في مغارِكَ خَاطِفَةِ، يهْجُمُونَ ثُمَّ يَفِرُّونَ، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ مُلَاحَقَتَهُمْ.

رَكِبَ الْغَضْبُ أورليانوس السَّاعِي كَان يَأْمُلُ أَنْ يَنْجَحَ الْحِصَالُ، وَتَنَّقَدَ الْمُقَنُّ دَاخلَ أَسْوَارِ تَدْمُرْ وَيَجُوعَ أَهْلُهَا وَيَيْأَسُوا مِنْ قُدْرَة جَيْشِهِمْ عَلَى النَّصْرِ، فَيَتُورُوا ضِدَّ مَلِكَتِهِمْ، فَتُضْطَرَ الْمَلِكَةُ إِلَى فَتْحِ الْأَبْوَابِ لِلتَّفَاوُضِ أَوِ الِاسْتِسْلَامِ.

لَكِنَّ الْمُؤَنَّ فِي الدَّاخِلِ لَمْ تَنْفَدُ.

وَلَمْ يَفْقِدِ التَّدْمُرِيُّونَ ثِقَتَهُمْ بِقَدُرَاتِ جَيْشُهِمُ الْكَامِنِ فَوْقَ الْأَسْوَارِ وَفِي الْقِلَاعِ، وَلَمْ يَثُرُّ أَهْلُ تَدْمُرَ ضِدَّ مَلِكَتِهِمْ.

وَلُمْ تُضْطُرُّ إِلَّى فَنْحِ الْأَنْوَابِ وَالِاسْتِسُلَامِ.

وَصَارَ الْحَالُ عَلَى عَكْسِ مَا كَانَ يَتُوَقَّعُهُ أُورِليانوس،

وَلَمْ يِنْجَحِ الْحِصَارُ.

وَرَادَتْ ثِقَةُ الْجَيْشِ التَّدْمُرِيُّ بِنَفْسِهِ وَيِقُدْرَتِهِ عَلَى الصُّمُودِ.

وَكُلُّ يَوْمٍ يَزِيدُ مِمَّا يَقْذِفُهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْحِجَارَةِ وَكُرَاتِ النَّارِ وَالسِّهَامِ وَالنَّبَالِ وَالْحِرَابِ، كُمَا لَوْ كَانَتِ الْمُقَنُّ تَأْتِيهِمْ مِنْ السَّمَاء.

وَتَمُرُّ الْأَيَّامُ، وَالرُّومَانُ يَخْسَرُونَ كُلَّ يُوْمٍ مِنْ جُنُودِهِمْ وَعَتَادِهِمْ وَمُؤَنِهِمْ، وَلَا يُخْسَرُ التَّذْمُر يُّونَ مُقَاتِلًا وَإِحدًا.



وَبَلَغَ الْأَمْرُ مَجْلِسَ شُيُوحِ رُومَا، فَرَاحُوا يَسْخَرُونَ مِنْ عَجْزِ أُورِليانوس عَلَى التَّغَلُّبِ عَلَى امْرَأَةٍ وَاحْتِلَالِ مَدِينَةٍ صَحْرَاوِيَّةٍ، وَبَلَغُهُ مَا يَقُولُ الرِّجَالُ فِي مَجْلِسِ الشُّيُوخِ.. فَأَرْسُل يَقُولُ لَهُمْ:

يَتَحَدُّتُ الرُّومَالُ أَنِّي أُحَارِبُ امْرَأَةً، وَلَا شَلِكُ فِي أَنَّ الْخَطَرَ كَانَ يُمْكُنُ أَنْ يَكُونَ أَخَفَ مِمَّا مَحْنُ فِيهِ لَوْ كُنْتُ أُحَارِبُ رَجُلًا؛ لِأَنَّهُ يَسْتَجِيلُ عَنَيَّ أَنْ أَصِفَ اسْتَعْدَادَ هَذِهِ الْمَرْأَةِ لِلْحَرْبِ، وَأَنْ أُقَدِّرَ مَا يُوجِدُ في عاصِمتِهَا مِنْ قِسيٍّ وسِهَامٍ اسْتَعْدَادَ هَذِهِ الْمَرْأَةِ لِلْحَرْبِ، وَأَنْ أُقَدِّرَ مَا يُوجِدُ في عاصِمتِهَا مِنْ قِسيٍّ وسِهَامٍ وَحِجَارَةٍ لِلْمَنْجَنِيقِ، فَلَيْسَ في الشَّورِ مَكَانٌ إِلَا وَمُق مُحَصَّنُ بِصَفَيْنِ أَقْ أَكْثَرَ مِنَ الْمَنْجَنِيقِ، فَلَيْسَ في الشَّورِ مَكَانٌ إِلَا وَمُق مُحَصَّنُ بِصَفَيْنِ أَقْ أَكْثَرَ مِنَ الْمَنْجَنِيقِ، فَلَا غَيْرَ آلَاتِ رَمْي الثِّيرَانِ

تُمُّ اسْتطُّرة يَقُولُ:

إِنَّ زِنُوبْيَا لَا تُقَاتِلٌ قِتَالَ امْزَأَةٍ، لَكِنَّهَا تُقَاتِلُ أَفْضَلَ كَثِيرًا مِنَ الرَّجَالِ.
 ثُمَّ كَتُب مُؤَكِّدًا فِقَالَ:

ق ف ظنئي أنّنِي لَمْ أَقَابِلْ عَدُوًّا مِثْلُهَا! لَكِنِّي سَأَنْتَصِرُ.

وَمَضَتْ أَرْبَعَهُ أَشْدَهُرٍ، وَالْمَدِينَةُ صَامِدَةً، وَلَمْ يَنْتَصِرُ أُورليانوس، وَلَمْ تَنْفَدُ أَخْحارُ الْمَنْحَبِيقِ، وَلَمْ تَكُفَّ كُرَاتُ اللَّهَبِ مِنَ السُّدِقُوطِ عَلَيْهِمْ كَالشُّهُبِ، وَلَمْ يَنْقَطِعْ سَدِيْلُ السُّهَامِ وَالنَّبَالِ الَّتِي يَقَدْفُهَا الْمُقَائِلُونَ مِنْ فَوْقِ الْأَسْوَار، وَفِي كُلِّ يَنْقَطِعْ سَدِيْلُ السُّهَامِ وَالنَّبَالِ الَّتِي يَقَدْفُهَا الْمُقَائِلُونَ مِنْ فَوْقِ الْأَسْوَار، وَفِي كُلِّ يَنْقَطِعْ سَدِيْلُ السَّهَامِ وَالنَّبَالِ الَّتِي يَقَدْفُهَا الْمُقَائِلُونَ مِنْ فَوْقِ الْأَسْوَار، وَفِي كُلِّ يَوْمِ.. يَفْقِدُ الْكَثِيرَ مِنْ جُنُودِه.

لَمْ يَجِدُ أُورِليانوس إِلَّا أَنْ يُرْسِلَ لِزِنُونْيَا يُهَدِّدُهَا، وَيَقُولُ لَهَا:

مِنَ الْقَيْصَرِ أورليانوس مَلكِ الْعَالَمِ الرُّومَائِيُّ وَسُلطَانِ الْمَشْرِقِ، إِلَى رَيْنَبُ
 وَأَصْحَبِهَا، سَلَامٌ: لَقَدُ طَالَتُ هَذِهِ الْحَرْبُ، وَقَدْ وَحَبَ عَلَيْكِ أَنْ تَقْعَلِي مِنْ تِلْقَاءِ
 نَفْسكِ مَا أَدْعُوكِ إِلَيْهِ بِهَذِهِ الرَّسَالَةِ، وَهُوَ أَنْ تَخْضَعِي لِلرُّومَانِ وَتَسْتَسْلِمي لِي، نَفْسكِ مَا أَدْعُوكِ إِلَيْهِ بِهَذِهِ الرَّسَالَةِ، وَهُوَ أَنْ تَخْضَعِي لِلرُّومَانِ وَتَسْتَسْلِمي لِي، فَا فَإِنِ اسْتَسْلَمَ بِنِلْتِ سَلَامَتَكِ وَسَلَامَةُ أَصْحَابِكِ، وَأَصْبَحَ بِإِمْكَائِكِ أَنْ تَعِيشِي اللَّهِ اللهِ اللهِ

وَأُسْرَتُكِ فِي مَدِينَةٍ يُعَيِّنُهَا لَكِ شُيُوخُ رُومَا الْمُحْتَرَمُونَ، أَمَّا تَدْمُرُ.. فَأَنَا أَتَعَهَّدُ بِأَنْ تَظَلَّ مُحْتَعِظَةً بِحُقُوقِهَا السَّيَاسِسِيَّةِ وَالْإِدَارِيَّةِ وَالتِّجَارِيَّةِ جَمِيعًا، وَعَلَيْكِ أَنْ تُسَلِّمِي أَمْوَالَكِ وَجَوَاهِرَكِ وَمَتَاعَكِ إِلَى خُزِينَةِ رُومَا.

وَحَمَلَ رَسُسولُ أُورِلِيانُوسِ الرِّسَالَةَ، وَلِلرَّسُسولِ خُقُوقٌ فَتَحَتُّ لَهُ الْأَبُوابَ، وَصَاحَبُهُ عَدَدٌ مِنْ حُرَّاسِ الشُّورِ إِلَى حُرَّاسِ الْمَلِكَةِ الَّتِي أَخَذَتُ مِثْهُ الرِّسَالَةَ وَزاحَتُ تَقُرَقُهَا، وَجِينَ انْتُهَتُ، ضَجِكَتْ سَاخِرَةً مِمَّا قَرَأَتْ، وَقَالَتْ لِمُسْتَشَارِهَا:

ما الْحُدُّةُ وَمُنْ وَنُوبُهَا سُلْطَانَةِ الشَّلِقِ إِلَى أُورليانوس أغسطس: لَمْ يَتَجَاسَلُ أَحَدُ قَنْلَكَ أَنْ يَنْقَدُمْ بِطَلْبٍ مِثْلُ طَلَبِكَ، أَعْلَمُ أَنَّكَ لَا تُسْلِعُ أَنْ تَغْنَمُ شَيْئًا فِي الْحَرْبِ مِنْ غَيْرِ شَجَاعَةٍ وَثَنَاتٍ وَاسْتِحْقَقِ، وَأَنَا لَا أَدْرِي كَيْفَ تَجْرُقُ عَلَى طَلْبِ الْحَرْبِ مِنْ غَيْرِ شَجَاعَةٍ وَثَنَاتٍ وَاسْتِحْقَقِ، وَأَنَا لَا أَدْرِي كَيْفَ تَجْرُقُ عَلَى طَلْبِ الْحَرْبِ مِنْ غَيْرِ شَجَاعَةٍ وَثَنَاتٍ وَاسْتِحْقَقِ، وَأَنَا لَا أَدْرِي كَيْفَ تَجْرُقُ عَلَى طَلْبِ الشَّيْسُلُامِي وَأَنْتُ تَفْنَى فِي حِصَارِ مَدِينَتِي الْمَنِيعَةِ؟! أَنَجْهَلُ أَنْ كِلِيُوبَاتُوا آتَرُتِ الشَّرِيعَةِ؟! أَنْجُهِلُ أَنْ كِلِيُوبَاتُوا آتَرُتِ الشَّرِبِ اللهِ مِنْ عَلَى اللّهِ اللّهِ وَأَحِبُ أَنْ أَخْبِرَكَ بِأَنْ حَلِيفَنَا الْمُوتَ عَلَى أَنْ تَحْيَا أَسِيرَةً؟! لَا تَنْتَظِرُ مِنْي شَيْئًا، وَأُحِبُّ أَنْ أُخْبِرَكَ بِأَنَّ حَلِيفَنَا الْمُوتَ عَلَى أَنْ تَحْيَا أَسِيرَةً؟! لَا تَنْتَظِرُ مِنْي شَيْئًا، وَأُحِبُّ أَنْ أُخْبِرَكَ بِأَنَّ حَلِيفَنَا أَلْمُوتَ عَلَى أَنْ تُحْيَا أَسِيرَةً؟! لَا تَنْتَظِرُ مِنْي شَيْئًا، وَأُحِبُ أَنْ أُخْبِرَكَ بِأَنَّ حَلِيفَنَا مَلِكَ الْقُرْسِ سَيُرُسِلُ إِلَى جُيُوشًا، فَلْتُرْتَجِفٌ رُومَا لِمَا سَيَحْدُثُ لِجُنُودِهَا». مَلْكَانُ وَمَا لِمَا سَيَحْدُثُ لِجُنُودِهَا». صَمَتَتْ قَلِيلًا ثُمَّ قَالِكُ ثُمُ قَالَتُنْ اللّهُ مُعْ قَالِكُ الْمُ

التُتُبُ: «إِنَّ تَدْمُر تَهْوَى الْحَرْب، وَلا تَحْشَى الْجُوع، كَمَا أَنَّ الْأَرْمَنَ يَقَدُوبَنِي جَمِيعًا بِأَنْ وَاجِهِمْ، لَقَدُ مَرْمَك أَفْرَادٌ مِنْهُمْ، فَمَاذَا يَكُونُ حَالُكَ إِذَا اجْتَمَعُوا عَلَيْكَ؟! فَكَ رَبْب أَنَّك تُجَرِّدُ نَفْسَك مِنْ كِبْرِيَائِهَا عِنْدَمَا تَرَى جِحَافِلَهُمْ تُجِيطُ بِك، تَلِك فَلَا رَبْب أَنَّك تُجَرِّدُ نَفْسَك مِنْ كِبْرِيَائِهَا عِنْدَمَا تَرَى جِحَافِلَهُمْ تُجِيطُ بِك، تَلِك الْكِبْرِيَاءُ الْخَطِيرُ الَّذِي دَفَعَكَ لِطَلَبِ الشَّيْسُلُمِي، وَكَانَ النَّصُّرُ حَلِيفَك».
وَأَمْرَتْ بِأَنْ تُسَلَّمَ الرَّسَالَةُ إِلَى رَسُولِ لَقَيْصَر.

أَحَدَ رسُولُ الْقَدْصَرِ الرِّسَالُةَ وَعَادَ إِلَى مُعَسَّحِرِهِ، وَسَلَّمَهَا إِلَى أُورلنانوس، وَحِينَ قَرَأَهَا جُنَّتُ شَحِياطِينُهُ وَرَاحَ يُزَمْجِرُ أَمَام قُوَّدِهِ، وَيُقْسِحُ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يُخطُمُ طُغْيَانَ هَدِهِ الْمَرُأَةِ، وَأَمَرَ بِمُوَاصَلَةِ الْحِصَارِ.



وَجَلَسَ يَتُفَكَّرُ فِيما يَفْعَلُ، فَرأَى أَنَّ زِنُونَيا تَعْتَمِدُ عَى قَبَائِلِ الْنادِيَة في إِمْدَادِهَا بِالْمُؤْنِ وَالسِّلَاحِ، وَهَذَا يُطِيلُ قُدْرَتُهَا عَلَى تَحَمُّلِ الْحِصَارِ، وَأَنَّ هَذِهِ الْقَبَائِلَ تُغِيرُ عَلَيْهِ غَارَاتٍ خَاطِفَة تَقْتُلُ جُنُودَهُ وَتَحْرِقُ مُؤَنهُ وَتَهْرُبُ، فَكَان لَا بُدَّأَنْ يَحْرِمَ زِنُوبْيَا مِنْ مَصَادِرٍ مُدَادَاتِهَ مِنَ الْمُؤْنِ وَالْعَتَاد وَالسِّلَاحِ، وَأَنْ يَأْمَنَ هَجَمَات فُرْسَانِ قَبَائِلِ مِنْ الْمُؤْنِ وَالْعَتَاد وَالسِّلَاحِ، وَأَنْ يَأْمَنَ هَجَمَات فُرْسَانِ قَبَائِلِ الْنَالِيةِ عَلَيْهِ، وَقَرَّرَ أَنْ يُحَاوِلَ أَنْ يَشْتَرِيَ حِبَادَ هَذِهِ الْقَبَائِلِ بِالْمَالِ.

أَرْسَــلُ أُورِلِيانُوسَ إِلَى رُوَّسِـــءِ الْقَبَائِلِ الْبَدُوِيَّةِ مِنْ يَعْرِضُ عَلَيْهِمُ الْمَالَ فِي مُقَابِلِ أَلَّا يُهَاجِمُوهُ، وَأَنْ يَقْطَعُوا إِمْدَادَاتِهِمْ عَنْ رَنُوبْيًا.

وَافَقَ الْبَدُو عَلَى عَرْضِ أورليان وس، وَكَانَ رَأْيُهُمْ أَنَّ فِي الِاتَّفَاقِ مَعَ الرُّومَانِ مَالًا سَيَجْنُونَهُ، وَسَلَمَةً مِنْ أَحْطَارِ حُرُوبٍ تَطُولُهُمْ، فَمَا الَّذِي سَيَحْنُونَهُ مِنَ الْمَلِكَةِ الْمُحَاصَرَةِ، الَّتِي لَمْ يَبْقَ مِنْ مُلْكِهَا غَبْرُ مَدِينَةٍ وَاحِدَةٍ، وَتَرُوةٍ سَيَسْتَوْلِي الْمَلِكَةِ الْمُحَاصَرَةِ، الَّتِي لَمْ يَبْقَ مِنْ مُلْكِهَا غَبْرُ مَدِينَةٍ وَاحِدَةٍ، وَتَرُوةٍ سَيَسْتَوْلِي عَلَيْهِمَا الرُّومَانُ؟! وحتَّى إِنْ يَقِيتُ لَهَا أَمُوالُهَا فَلَنْ يُصِيبَهُمْ مِنْهَا شَيَّةً مِثْلُ مَا سَيَأْخُذُونَهُ مِنْ الْقَيْصَر.

اشْتَرَى الْقَيْصَرُ رُوْسَاءَ الْقَبَائِلِ بِالْمَالِ، وَأَمِن شَرَّ هِجَمَاتِهِمُ الَّتِي كَانَ يَعْمَلُ لَهَا أَلْفَ جَسَابٍ، وَكَانَتُ تُكَلِّفُهُ حَسَائِن كَبِيرَهُ. وَتَأَكَّدُ مِنْ عَدَمٍ إِمْدَادِ زِنُوبُنا بِالْمُؤَنِ، وَلَمْ يَنْقَ أَمَامَهُ إِلَّا أَنْ يُؤَمِّنَ الزَّادَ لِجُنُودِهِ، فَأَرْسَلَ إِلَى جَمِيمِ الْمُدُنِ السُّوريَّةِ الَّتِي وَلَمْ يَنْقَ أَمَامَهُ إِلَّا أَنْ يُؤَمِّنَ الزَّادَ لِجُنُودِهِ، فَأَرْسَلَ إِلَى جَمِيمِ الْمُدُنِ السُّوريَّةِ الَّتِي فَلَمْ يَنْقَ أَمَامَهُ إِلَّا أَنْ يُؤَمِّنَ الزَّادَ لِجُنُودِهِ، فَأَرْسَلَ إِلَى جَمِيمِ الْمُدُنِ السُّوريَّةِ الَّتِي فَتَحْمَا فِي طَرِيقِهِ إِلَى تَدْمُرَ، يطلُّلُ مِنْهُمْ أَنْ يُمِدُّوهُ بِالزَّادِ وَالْعَتَادِ.

سَازَعَتِ لَمُدُنُ السُّورِيَّةُ بِإِرْسَالَ مَا يُرِيدُ أُورليانوس، وَتَغَيَّرُ حَالُ الْجُنُوبِ الرُّومَانِ؛ صَارَ لَدَيْهِمْ وَقْرَةٌ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، بَعْدَ أَنْ كَاثُوا مُهدَّدينَ بِالْجُوعِ، وَصَارُوا بَأْكُلُونَ حَتَّى يَرْتَوُوا، فَانْتَعَشَاتُ ذَاكِرةُ الشَّجَاعَةِ لَدَيْهِمْ، وَعَادَ لَهُمْ حُلْمُ الِانْتِصَار.





كَانَتْ زِنُوبْيَا تُخَطِّطُ أَنْ يَطُولَ حَصَارُ أُورليانوس وَجُنُوده لِأَسْوارِ كَانَتْ زِنُوبْيَا تُخَطِّطُ أَنْ يَطُولَ حَصَارُ أُورليانوس وَجُنُوده لِأَسْوارِ مَنْ مَدِينَتِهَا، وَأَنْ يُوَاصِلُ فُرْسَانُهَا رَمْيَهُمْ بِالْحِجَارَةِ وَكُرَات اللَّهْبِ وَالسَّهَامِ وَالنَّبَالِ وَالرَّمَاحِ ويُوفِعُوا بِهِمُ الْخَسَائِرَ كُلُّ بِوْمٍ، بَيْنَمَا هُمْ فِي أَمَانٍ فَوْقَ الْأَسُوارِ وَفِي ذَاجُلِ الْأَبْرَاجِ

وَكَاتَ تَظَٰنُّ أَنَّهُ بِمُرُورِ الْأَيَّامِ، سَيَنْفَدُ مَا مَعَ الرُّومَانِ مِنْ مَؤُونَةٍ وَعَتَادٍ، بَيْنَمَا هي صَامدَةٌ في الدَّاحْلِ، لَدَيْهَا كُلُّ مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ الْمُؤَنِ وَالْعَتَادِ،

وَكَانَتُ تَعْمَلُ عَلَى أَنْ يَضُولَ الْحِصَارُ وَيَنْفَدَ مَا لَدَى الْقَيْصَرِ مِنَ الْمُؤَن وَالْعَتَادِ، فَيَئِأَسَ مِنْ فَتْحِ الْمَدِينَةِ، وَيُضْطَرُ فِي النِّهَايَةِ إِلَى الرُّجُوعِ مِنْ خَيْثُ جَاءً. لَكِنُها حِينَ رَأْتِ الْمُوَادُ الْغِذَائِئَةَ تَأْتِي لِلرُّومَانِ مِنَ الشَّامِ بِمَدَدِ عَظِيمٍ، وَكَفَّتُ قَبَائِلُ الْبادِيَةِ عَنْ رَأْتِ الْمُوَادُ الْغِذَائِئَةَ تَأْتِي لِلرُّومَانِ مِنَ الشَّامِ بِمَدَدِ عَظِيمٍ، وَكَفَّتُ قَبَائِلُ الْبادِيَةِ عَنْ إِمُّدَادِهَا بِالْمُؤَنِ، أَدْرِكَتُ أَنَّ خُطَّتُهَا لَنْ تَنْجَحَ، وَأَنَّ شَعْبَهَا صَارَ مُهَدُّدًا بِالْجُوعِ، فَأَمْرَتْ بِفَقْدِ احْتَمَاعِ لَمَحْلِسِ شُبُوحِ الْمَدِينَةِ وَقَادَةِ قُوَاتِهَا، وَقَالَتُ نَهُمْ:

لَقَدْ بَاعَتْنَا قَبِائِلُ الْبَادِيَةِ، وَلَنْ تُمِدُدَ بِالْمُؤَنِ وَلا السَّلَاجِ! وَلَنْ تُغِيرَ عَلَى الرُّومِ
 بَعْدَ الْآنَ! وَالْمُؤَنْ قَدْ قَارَبَتْ عَلَى النَّفَادِ، فَمَاذَا تَرَوْنَ؟

صَاحَ شَيْخٌ وَقَالَ: إِذَنْ فَهِيَ الْحَرْبُ. رَدْ أُحَدُ الْفُوَّادِ وَقَالَ:



- وَضُعْثَا الْعَشْكَرِيُّ الْآنَ لَا يَشْمِحُ لَنَا بِالْمُوَاجِهَة.
   وَقَالَ قَائِدٌ ثَان:
- \_ وَالْمُشْكِلَةُ أَنَّنَا سَنْعَانِي قَرِيبًا نَقْصًا فِي الطَّعَامِ وَالْعَدَّدِ
   قَالَتُ زِنُوبْیَا بِحَرْمِ:
  - لَنْ أَسْمَحَ أَبَدًا بِأَنْ يَجُوع مُوَاطِنٌ وَاحِدٌ مِنْ شَعْبِي.
     ثَارَ شَيْخٌ ثَالِثٌ وَقَالَ مُخَاطِبًا رَنُوبُنِا:
- إِذَا قُنْنَا مِيَ الْحَرْبُ يَرْفُضُ قَادَتُكِ، إِذَنْ لَا بَدِيلَ عَنِ اسْتِمْرَارِ التَّحَصَّن دَاخِلَ الْأَسْوَارِ، وَتَقُولِينَ أَنْتِ. إِنَّكِ لَنْ تَسْمَحِي بِأَنْ يَجُوعَ مُوَاطِنٌ مِنْ شَعْبِك، فَكَيْفَ لَا نَجُوعُ وَالْمُؤَنُ قَدْ قَارَبَتْ عَلَى النَّفَادِ، وَقَبَائِلُ الْبَادِيَةِ قَدْ بَاعَتْنَا لِلرُّومَانِ؟!
   لا نَجُوعُ وَالْمُؤَنُ قَدْ قَارَبَتْ عَلَى النَّفَادِ، وَقَبَائِلُ الْبَادِيَةِ قَدْ بَاعَتْنَا لِلرُّومَانِ؟!
   فكرَتْ رَنُوبْيَا قلِيلًا، ثُمَّ قَالَتْ:
- تَعْرِفُونَ أَنَّ سَابُورَ الَّذِي عَقَدْنَا مَعَهُ الْمُعَهَذَاتِ قَدْ مَاتَ، وَجَاءَ هُرْمُرُ مِنْ
   بَعْدِهِ، وَهُوَ رَجُنَّ ضَعِيفٌ خَائِرُ الْفُوَى، لِذَلِكَ لَنْ تُجْدِى مَعَهُ الرُّسُلُ، لَا بُدَّ أَنْ
   أَذْهُبَ إِلَيْهِ بِنَفْسِى!!

وَيِرِغُمِ أَنَّ قَرَارَا مِثْلُ هَذَا مِنهِ الْكَثِيرُ مِنَ التَّهَوُّرِ وَالِانْدِفَعِ، لَكِنَّ مَصْلَحَةَ أَيْنَاءِ تَدُمُّرَ جَعَلَتْ مَجْلِسَ الشُّيُوخِ وَقَادَةَ الْقُوَّاتِ الْمُقَاتِلَةِ يُوَافِقُونَ عَلَيْهِ،

صَمَتُوا جَمِيعًا، وَمَرَّتُ دَقَائِقُ حَسِبَهَا الْجَمِيعُ دَهْرًا، وَأَجِيرًا نَطَقَ أَحدُ الْقَادةِ وَقَالَ:

لِيَصْحَبْكِ بَعْضٌ مِنَ الْقُرْسَانِ وَالنَّبَالَةِ لِحِمَايَتِكِ مِنْ أَخْطَارِ الطَّرِيقِ.
 حَسَمَتْ زِنُوبْيَا الْمَوْقِفَ، وَقَالَتْ بِحَسْم:

سَأَذُهُبُّ وَحْدِي!
 ثُمَّ قَالَتٌ في هُدُوء:



- كُلُّ فَـــارِ سٍ أَقْ نَبَّالٍ مَطْلُوبٌ هُنَا أَكْثَرُ - إِنَّ جِمَايَةَ تَدْمُر أَهُمُّ مِنْ جِمَايَتِي، كَمَا أَنْتَنِى قَادِرَةٌ عَلَى جِمَايَةٍ نَعْسِى.

وَكَانَ قَرَارُ الْجَمِيعِ أَنَّ تَتُتَظِرَ الْمَلِكَةُ حَتَّى ظَلَامِ اللَّيْلِ.

دَبُرَتِ الْمَلِكَةُ خُطَّتَهَا بِتَكتُّمِ وَسِرَيَّةٍ، فَذَهَبَتُ إِلَى أَخِد مَعَابِد الْمَدينَةِ، وَكَمَنَتُ فِيهِ حَتَّى جَاءَ اللَّيْلُ، وَفِي الظَّلَامِ، تَسَلَلْتُ عَبْرَ بَابٍ سِرِّيٍّ يُوْدِّي إِلَى نَفَقِ تَحْتَ الْأَسْوَارِ، يَخُرُجُ بِهَا بَعِيدًا عَنِ الْمَدِينَةِ، وَخَلُفَ قُوَّاتِ الْحِصَارِ، وهُنَاكَ، كَانَ أَحَدُ الْفُرْسَانِ فِي انْتِظَرِهَا بِوَاحِدَةٍ مِنَ النُّوقِ سَرِيعَةِ الْعَدُو، قَفَرَتُ مَوْقَهَا، وَانْطَلَقَتِ النَّاقَةُ تَصُوى الطَّرِيقَ نَحْوَ الْقُرَاتِ، لِتَعْبُرَهُ الْمَلِكَةُ إِلَى الْمَدَائِنِ عَاصِمَةِ الْقُرْسِ. النَّاقَةُ تَصُوعِي الطَّرِيقَ نَحْوَ الْقُرَاتِ، لِتَعْبُرَهُ الْمَلِكَةُ إِلَى الْمَدَائِنِ عَاصِمَةِ الْقُرْسِ.

وَجِيسِنَ جَاءَ الصَّبَاحُ، كَانَ الْيَهُودُ فِي تَدُمُن يَتَهَامَسُسِونَ، لَقَدْ خَرجَتْ رِنُوبْيَا تَطْلُبُ نَجْدَةَ الْفُرْسِ.. أَسْسِرَعُوا بِالِاجْتِمَاعِ فِي أَحَدِ مَعَابِدِهِمُ الَّتِي سَسِمَحَتْ لَهُمْ رِئُوبْیا بِإِقَامَتِهَا وَجِلَسُوا یَتَشَاورُونَ.

هُمْ يَكْرَهُونَ زِنُوبْيَا كَمَا كَرهُوا زَوْجَهَا أَذَيْنَةَ مِنْ قَبْنُ، وَقَدْ أَطْلَقُوا الْإِشَاعَاتِ الَّتِي تُنْبِئُ بِزَوَالِ تَدْمُرُ وَأَنَّ هَذَا أَمْلُ اللَّهِ، وَقَالُوا لِبَعْضِهِمْ:

\_ لَا بُدُّ أَنَّ نَعْمَلَ عَلَى أَنْ نُؤَكَّدَ مِيدْقَنَا. وَصِدْقَ آلِهَتنَا،

لَا بُدَّ أَنْ يُغْلَبَ الْجَيْشُ التَّدُمُرِيُّ، وَأَنْ تُدَمَّن تَدْمُرُ كَمَا دُمُّزَتْ ثَمُودُ مِنْ قَبْلُ. لَا بُدَّ أَنْ نَسْتَعِيدَ ثَرَواتِنَا الَّتِي ضَاعِتْ بِتَغَلِّبِ أَذَيْنَةَ وَذِنُوبْيا عَلَى الرُّومِ وَالْفُرْسِ. لَا بُدَّ مِنَ الِانْتِقَام،

وَاتَّفَقَ الْيَهُودُ عَلَى أَنْ يُرْسِلُوا نَباً خُسرُوجِ زِنُوبْيَا فِي طرِيقِهَا لِغُبُورِ الْفُرَاتِ لِتَطْلُبَ نَخْدَةَ الْفُرْسِ إِلَى قَبْصَر الرُّوم.

وَوَصَلَ الْخَبَرُ إِلَى أُورليانوس، فَأَسُّرعُ وَحَمَعَ قُوادهُ، وَطَلَتَ مِنْهُمُ أَنْ يَأْتُوهُ بِخِيرَةِ فُرْسَانِهِمْ وَأَسْرَعِهِمْ، وَأَمْرَهُمْ بِتَتَبُّعِ أَثَرِ زِنُوبَيْا وَالْقَبْضِ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ

تَغْبُرَ الْفُرَاتُ مَهْمَا كَلُّفَهُمُ الْأُمَّرُ،

وَانْطَلَقَ فُرْسَانُ الرُّومِ فِي أَثَر زِنُوبْنِا، الَّتِي تَسْبِغُهُمْ بِمَسِيرَةِ لَيْلَةٍ وَمَا مَرَّ مِنَ النَّهَابِ، اللَّتِي تَسْبِغُهُمْ بِمَسِيرَةِ لَيْلَةٍ وَمَا مَرَّ مِنْ النَّهَابِ، النَّهَابِ، وَحَالَفَهَا الْحَظُّ وَوَصَلَتْ بِهَا النَّاقَةُ إِلَى شَاطِئ الْفُرَاتِ، فَتَرَجَّلَتُ مِنْ فَوْقَهَا، وَصَاحَتْ بِصَاحِبِ زَوْرَقٍ فِي عُرْضِ النَّهْرِ، أَنْ يَأْتِيَ بِيَعْبُرَ بِهَا إِلَى الشَّاطئ الْاَحْرِ، وَوَقَفَتْ فِي انْتِطَارِ أَنْ يَأْتِيَ.



لَاحَتْ مِنْهَا الْتِفَاتُةُ إِلَى الْوَرَاءِ، وَإِنَّ بِهَا تَرَى فُرْسَانًا تَنْهَا حَبْلُهُمُ الْأَرْضَ فِي الطَّرِيقِ إِلَيْهَا، وَاتَّجَهَتْ نَحْوَ الْمَرْفَأَ، وَالْمِيقِ إِلَيْهَا، وَاتَّجَهَتْ نَحْوَ الْمَرْفَأَ، وَالْجَهَتْ نَحْوَ الْمَرْفَأَ، وَالْجَهَتْ نَحْوَ الْمَرْفَأَ، وَقَبْلَ أَنْ تَهُمَّ بِوَضْعِ نَقْسِهَا فِي الرَّوْرَقِ، لِيَنْقُلَهَا إِلَى الشَّاطِئُ الثَّانِي مِنْ نَهْدِ الْفُرَات، كَانَ الْفُرْسَانُ يَقْبِضُونَ عَلَيْهَا،

وَضَعَ فُرْسَانُ الْقَيْصَرِ زِنُوبْيَا فَوْقَ نَاقَتِهَا، وَعَادُوا بِهَا إِلَى تَدْمُرَ، قَدَّمُوهَا إِلَى أورليانوس، الَّذِي أَقْبَلُ عَلَيْهَا وهُوَ يقُولُ لَها ساخِرًا:

صلرتِ في قَبْضَتِنَا يَا زَيْنَبُ، أَلسَّتِ أَنْتِ الَّتِي بَلَغَتْ بِكِ الْجَسَارَةُ إِلَى أَنْ
 تَسْتَصُغِرِي شَأْنَ قَيْصَرِ رُومَانِيُّ؟!!

قَالَتْ في كِبْريَاءٍ:

ـ نَعَمْ، إِنِّي أُقِرُّ لَــكَ الْآنَ بِأَنْكَ قَيْصَرُ، وَقَدْ
 ـ تَعَلَّبْتَ عَلَى. أَنَا الْآنَ ملكة أَسِيرَة .

ثُمُّ صَمَتَتْ زِنُوبُيَا، وَارْتَفَعَتْ أَصُوَاتُ قَادَةِ الْجَيْشِ الرُّومَانِيِّ يُطَالِبُ وَنَ يِقَتْلِهَا، لَكِنَّ الْجَيْشِ الرُّومَانِيِّ يُطَالِبُ وَنَ يِقَتْلِهَا، لَكِنَّ أُورلَانُوسِ أَسْكَنَهُمْ بِإِشَارَةٍ مِنْ يَدِه، وَقَالَ لَهُمْ؛

مُنْذُ مَتَى وَنَحْنُ نَقْتُلُ أَسِيرًا؟!
 عَادَ الْقَادَةُ إِلَى صَوَابِهِمْ وَصَمَتُوا.
 وَاسْتَطْرَدَ أُورليانوس، وَقَالَ:







حِينَ عَلِمَ التَّدْمُرِيُّونَ أَنَّ أورليانوس قَدْ أَسَرَ مَلِكْتَهُمُ الْعَظِيمَةَ، أَصَابَهُمُ الْعَظِيمَة الْعَظِيمَة أُورليانوس قَدْ أَسَرَ مَلِكْتَهُمُ الْعَظِيمَة الْصَابَهُمُ الْحُزْنُ مِنْ أَجْلِهَا، وَالْيَأْسُ مِنَ الِانْتِصَـارِ عَلَى الرُّومِ، وَحِينَ يَجْتَمِعُ الْيَأْسُ وَالْحُزْنُ مَعَ الْجُوعِ، يَكُفُ الْعَقْلُ عَنِ التَّفْكِيرِ، وَيُصْبِحُ الْإِنْسَانُ بِلَا إِرَادَةٍ، وَيَصِيرُ مُسْتَعِدًّا لِلاسْتِسْلَام.

وَقَادَ الْيَهُودُ الْجَمَاهِيرَ الْتَّدْمُرِيَّةَ نَحْقَ فِكْرَةِ الِاسْتِسْلَامِ وَفَتْحِ الْأَبْوَابِ أَمَامَ الرُّومَلِينَ الْبَهْوَ الْمُدِينَةِ الرُّومَلِينَ قَادَةَ الْجَيْشِ حَارَبُوا هَذِهِ الْفِكْرَةَ، وَقَلَرُوا الدَّفَاعَ عَنِ الْمَدِينَةِ وَعَدَمَ تَسْلِيمِهَا مَهْمَا كَلْفَهُمُ الْأَمْرُ مِنْ تَضْحِيَاتٍ بِأَرْوَاحِهِمْ وَأَرْوَاحِ جُنُودِهِمْ.

وَاخْتَلَفَتِ الْآرَاءُ بَيْنَ الْمَدَنِيِّينَ وَالْعَسْكِرِيُّينَ، فَالْمُؤَنُ فِي الْمَخَازِنِ كَادَتْ تَنْفَدُ، وَالرُّومَانُ فِي الْخَارِجِ قَطَعُوا عَلَيْهِمْ طُرَّقَ الْإِمْدَادَاتِ، وَالنَّاسُ جَمِيعًا مُهَدَّدُونَ وَالرُّومَانُ فِي الْخَارِجِ قَطَعُوا عَلَيْهِمْ طُرِيقَ الْإِمْدَادَاتِ، وَالنَّاسُ جَمِيعًا مُهَدَّدُونَ بِالْجُوعِ حَتَّى الْمَوْتِ إِذَا السَّتَمَرُ الْقِتَالُ، وَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُ الْبُطُونِ الْجَائِعَةِ وَالْمُعَرِّضَةِ لِلْجُوعِ تُطَالِبُ بِالطَّعَامِ، فَاضْطُرَّ الْعَسْكِرِيثُونَ إِلَى أَنْ يُوَافِقُوا عَلَى وَالْمُعَرَّضَةِ لِلْجُوعِ تُطَالِبُ بِالطَّعَامِ، فَاضْطُرَّ الْعَسْكَرِيثُونَ إِلَى أَنْ يُوَافِقُوا عَلَى قَالمُهِمُّ الْآنَ، تَسْلِيمِ الْمُدِينَةِ، عَلَى أَمَلِ أَنْ يُقَاوِمُوا الْمُحْتَلُّ بَعْدَ ذَلِكَ وَيَطْرُدُوهُ، فَالْمُهِمُّ الْآنَ، هُو مَلْءُ الْبُطُونِ الْجَائِعَةِ بِالطَّعَامِ،

أَسْرَعَ الْيَهُودُ قَبْلَ غَيْرِهِمْ بِالصَّعُودِ إِلَى أَعُلَى الْأَسْوَارِ، يَطْلُبُونَ الْأَمَانَ مِنَ الْقَيْصَرِ، فَاسْتَجَابَ لَهُمْ، وَفُتِحَتِ الْأَبُوَابُ، وَدَخَلَ الرُّومَانُ إِلَى الْمَدِينَةِ مُنْتَصِرِينَ.. وَسَقَطَتْ قَاسْتَجَابَ لَهُمْ، وَفُتِحَتِ الْأَبُوابُ، وَدَخَلَ الرُّومَانُ إِلَى الْمَدِينَةِ مُنْتَصِرِينَ.. وَسَقَطَتْ تَدُمُّرُ بِسُلِقُوطٍ مَلِيكَتِهَا، وَضَاعَ حُلْمُ زِنُوبْيَا الَّذِي كَادَ يَتُحَقَّقُ، لَوْلَا خِيَانَةُ الْيَهُودِ اللَّهُمْ بِاقَامَةِ شَعَائِرِ دِينِهِمْ بِحُرُيَّةٍ. اللَّهَ طَنْ اللَّهُمْ بِإِقَامَةٍ شَعَائِرِ دِينِهِمْ بِحُرُيَّةٍ.

## أَسْئِلَةٌ عَامَّةٌ عَلَى الْكِتَابِ

س١: مَاذَا تَعْرِفُ عَنْ زِنُوبْيَا؟ وَمَا اسْمُهَا الْحَقِيقِيُّ؟

س٢: مَا اسْمُ الْمَدِينَةِ الَّتِي كَانَتْ تَحْكُمُهَا زِنُوبْيَا؟ وَأَيُّنَ كَانَتْ تَقَعُ؟

س٣: مَنِ الْمُحْتَلُّ الَّذِي سَـــيْطَرَ عَلَى أَرْضِ سُورِيّا؟ وَمَاذَا فَعَلَ مَعَهُ أَذَيْنَةُ بْنُ الشَّمَيْدَع؟

س٤: مَاذَا كَانَتْ عَقِيدَةُ التَّدُمُرِيِّينَ؟ وَلِمَاذَا كَانَتْ لَهُمْ أَسْمَاءٌ رُومَانِيَّةٌ؟

س٥: مَا الْمِهْنَةُ الْأَسَاسِيَّةُ لِأَهْلِ تَدْمُرَ؟ وَلِمَاذَا كَانُوا يَمْتَهِنُونَهَا؟

س٦: مَا وَظِيفَةُ عَمْرِو بْنِ الظَّرِبِ؟ وَمَا عَلَاقَتُهُ بِرَنُوبْيَا؟

س٧: مَا السَّبَبُ الْحَقِيقِيُّ وَرَاءَ اعْتِزَارْ زِنُوبْيَا بِعُرُوبَتِهَا؟

س٨: لِمَاذَا اغْتِيلَ أُذَيْنَةُ بْنُ السَّمَيْدَعِ ۚ وَمَنِ الَّذِي اغْتَالَهُ ۚ السَّمَيْدَعِ ۗ وَمَنِ الَّذِي اغْتَالَهُ ۚ إ

س٩: لِمَاذَا لَمْ يَحْضُرْ أُذَيْنَهُ الْابْنُ جِنَازَةَ أَبِيهِ الْمَلِكِ؟

س ١٠: مَنِ الَّذِي حَكَمَ تَدْمُرَ بَعْدَ مَقْتَلِ مَلِكِهَا أُذَيْنَةَ بْنِ السَّمَيْدَعِ؟ وَلِمَاذَا؟

س١١؛ عَلَامَ تَدُلُّ الْمُنَاقَشَةُ الَّتِي دَارَتُ بَيْنَ زِنُوبْيَا وَأَبِيهَا بَعْدَ مَقْتَلِ مَلِكِ تَدُمُرَ؟

س١٢: مَا أَوَّلُ قَرَارٍ اتَّخَذَهُ خَيْرَانُ بَعْدَ تَعْيِينِهِ جَاكِمًا عَلَى تَدْمُرَ؟ وَمَا أَثَرُهُ عَلَى أَخِدِهِ؟

س١٢: لِمَاذَا ذَهَبَتْ زِنُوبْيَا إِلَ أُذَيْنَةً فِي الْبَادِيَةِ؟ وَمَاذَا طَلَبَتْ مِنْهُ؟

س١٤: كَيْفَ صَارَ أُذَيْنَةُ الِابْنُ رَبْيِسًا لِتَدْمُرَ؟ وَمَا أَوَّلُ قَرَارٍ اتَّخَذَهُ؟ وَلِمَاذَا؟

س١٥: لِمَاذَا وَافَقَتْ زِنُوبْيَا عَلَى الزَّوَاجِ مِنْ أُذَيْنَةَ مَعَ أَنَّهَا فِي عُمْرِ ابْنِهِ؟

الس١٦: صِفْ حَفْلَ زَوَاجٍ أُذَيْنَةً وَذِنُوبْيَا. وَعَلَامَ يَدُلُّ ذَلِكَ؟



س١٧: مَنِ الشَّخْصَانِ اللَّذَانِ لَمْ يَفْرَحَا لِزَوَاجِ أَذَيْنَةَ مِنْ زِنُوبْيَا؟ وَلِمَاذَا؟ س١٧: لِمَاذَا لَمْ يُعْلِنْ أَذَيْنَةُ الِابْنُ اسْتِقْلَالَهُ عَنِ الرُّومَانِ فَوْرَ تَوَلِّيهِ حُكْمَ شَدْمُرَ؟

س١٩: كَيْفَ جَاءَ الْوَقْتُ الْمُنَاسِبُ الَّذِي أَعْلَنَ فِيهِ أَذَيْنَةُ اسْتِقْلَالَ تَدْمُرَ؟

س٢٠: بِمَاذَا رَدَّ الْمَلِكُ الْفَارِسِيُّ سَابُورُ عَلَى رُسُلِ أَذَيْنَةَ؟ وَعَلَامَ يَدُلُّ ذَلِكَ؟

س٢١: كُيْفَ اسْتَقْبَلَ أَذَيْنَةُ رَدَّ الْمَلِكِ الْفَارِسِيِّ سَابُورَ عَلَى رِسَالَتِهِ؟ وَعَلَامَ يَدُلُّ ذَلِكَ؟

س٢٢: أَيْنَ الْتَقَى جَيْشُ أَنَيْنَةَ بِجَيْشِ سَابُورَ؟ وَمَا نَتِيجَةُ الْمَعْرَكَةِ؟

س٣٣: كَيْفَ اسْتَقْبَلَ قَيْصَرُ رُومَا نَبَأَ انْتِصَارِ أَذَيْنَةَ عَلَى الْمَلِكِ الْفَارِسِيِّ سَابُورَ؟

س ٢٤: مَتَى وَضَعَتُ زِنُوبُيَا مَوْلُودَهَا؟ وَبِمَاذَا سَمَّاهُ أَبُوهُ؟ وَلِمَاذَا؟

س ٢٠: مَا الَّذِي جَعَلَ أُذُيْنَةَ يَفُكُ حِصَارَهُ عَنِ الْمَدَائِنِ عَاصِمَةِ الْفُرْسِ؟

س٢٦: هَلَّ عَادَ أُذَيِّنَةُ إِلَى حِصَارِ الْمَدَائِنِ مَرَّةً أُخْرَى؟ وَلِمَاذَا؟

س٢٧: كَيْــفَ كَانَ حَالُ النَّاسِ في الْبِــلَادِ الَّتِي حَرَّرَهَا أَذَيْنَــةُ قَبْلَ التَّحْرِيرِ وَنَعْدَهُ؟

س٢٨: مَا الْحَادِثُ الَّذِي نَبَّــة الرُّومَانَ إِلَى أَنَّ أُذَيْنَةَ صَارَ خَطَرًا عَلَيْهِمْ؟ وَمَاذَا قَرَّرُوا بَعْدَهُ؟

س ٢٩: مَنِ الشَّخْصُ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ اخْتِيَارُ الرُّومَانِ لِقَتْلِ أُذَيْنَةَ؟ وَهَلْ وَافْقَهُمْ عَلَى طُلَبِهِمْ؟

س · ٣: مَا الْحَادِثَةُ الَّتِي أَظْهَرَ فِيهَا مُعَثَّى حِقْدَهُ عَلَى عَمَّهِ وَتَوَعَّدَهُ بِاسْتِرْدَادِم مُلْكِ أَبِيهِ؟ س٢١: مَاذَا فَعَلَ أُذَبْنَةُ مَعَ ابْنِ أَخِيهِ حِينَ هَدَّدَهُ بِالقَتْلِ؟ وَلِمَاذَا لَمْ يَقْتُلُهُ؟

س٣٢: كَيْفَ قُتِلَ أُذَيْنَةُ وَابْنَهُ هِيرُوديس؟ وَمَنِ الَّذِي قَتَلَهُمَا؟

س٣٣: كَمِ اسْــتَمَرَّ مُعَنَّى فِي خُكْمِ تَدْمُرَ بَعْدَ قَتْلِهِ لِعَمِّــهِ أَنَيْنَةَ؟ وَعَلَامَ يَدُلُّ ذَلكَ؟

س٢٤: مَا وَقْعُ مَقْتَلِ أُذَيْنَةَ عَلَى زِنُوبْيًا؟ وَهَلْ وَاصَلَتْ تَحْقِيقَ خُلْم زَوْجِهَا؟

س٣٥: كَيْسِفَ جَاءَتْ زِنُوبْيًا حَاكِمَةً لِتَدْمُرَ؟ وَهَلْ وَاقَقَ مَجْلِسُ الشَّسِيُوخِ عَلَى ذَلكَ؟

س٣٦؛ كَيْفَ صَارَتُ تَدْمُرُ فِي عَهْدِ رَنُوبْيَا؟ وَإِمَاذَا؟ وَعَلَامَ يَدُلُّ ذَلِكَ؟

س٣٧: أَيْنَ كَانَ يَعِيشُ الْيَهُودُ دَاخِلَ مَمْلَكَــةِ تَدْمُرَ؟ وَهَلْ كَانُوا يَعْمَلُونَ عَلَى تَهْضَتِهَا؟ وَلِمَاذَا؟

س٣٨: لِمَاذَا تَقَرَّبَ سِابُورُ إِلَى ثِنُوبْيَا وَطَلَبَ عَفْسَدَ الْمُعَاهَدَاتِ مَعَهَا؟ وَهَلْ وَهَلْ وَالْمَاذَا؟

س٣٩: مَتَى أَعْلَنَتْ زِنُوبْيَا الاسْتِقْلَالَ التَّامَّ عَنِ الرُّومَانِ؟ وَهَلْ وَافَقَهَا عَلَى ذَلِكَ مَجْلِسُ الشَّيُّوخ؟

س ٤٠٠ لَمْ تَكْتَفِ زِنُوبْيَا بِالإسْتِقَلَالِ عَنِ الرُّومَانِ، بَـلْ طَمَحَتْ إِلَى احْتِلَالِ إِللهِ عَلَيْهَا، فَكَيْفَ خَطَّطَتْ لِذَلِكَ؟ إِلْمُتِيلاءِ عَلَيْهَا، فَكَيْفَ خَطَّطَتْ لِذَلِكَ؟

س٤١: كَيْفَ خَدَعَ أُورليانوس الْجَيْشَ التَّدْمُرِيُّ؟ وَمَا نَتِيجَةُ مَذِهِ الْخُدُعَةِ عَلَى الْجَيْشِ التَّدْمُريُّ؟

س٢٤: كَيْفَ انْتَهَى خُلْمُ الْإِمْبِرَاطُورِيَّةِ الْعَرَبِيَّةِ؟ وَكَيْفَ كَانَتْ بِهَايَةُ زِنُوبْيَا إِمْبِرَاطُورَةِ الشَّرْق؟

